

تأليف ابي سَعيت عَبد الرَّحمر النيسَابوري المعْروف بإلمتوكي البينَّافِعي المعَوف بالمتوكي البينَّافِعي

> تحقِيقُ لشَيخ 'عِكَادالدِّينِ أَحَمَدكَ ثَدَر مَرَكُرُ لِلْوَمَّاتَ وَرَالِاعَاثِ الثَّافِيَّة

# مؤسه الكنب الثهافيه

مُلتَ زِم الطَّبِع وَالنَّتُ رُوَالتَوَرْيِعِ مُوسَّسَة الشَّعَة فقط مُؤسَّسَة الشَّقافِيَة فقط

الطبعت بالأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٧مر



# مُؤسِّسَة الدُّتُ الْكُتْلِالْتُ الْفِيَّة

الصَّنَايِّع مِنَايِة الْإِنْحَاد الوَطِيْ الطَّنَابِق النِّنَامِ مَسْفَة ٧٨ مِنَاتِف الْمُكْتُ : ٢١٥٧٥٦ - ١٤٤٢٦١ - المَافِل : ٢١٥٧٥٩ من بِمَنَاتِف المُكْتُ : ٢١٥٧٥٩ - المَافِل : ٢١٥٧٥٩ من بن د ١١٤/٥١١٥ - بنرقيا : المُحتبكو - يَسْلمُ مَنْ : ٢٠٤٥٩ من بن د د بنان ن

# بسمِ اللَّهِ الزَّكَانِ الزَّكَايِ فَيْ الزَّكَايِ فَيْ

# مقدمة المحقق

الحمد لله مخرج الخلق من العدم إلى الوجود ، وموجب الحق على الاعتراف لا الجحود الذي أحكم صنعته فيما أبداه من قدرته ، فأرانا من ملكوته وعجائب ربوبيته مما نطقت به آثار حكمته ، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صاحب الخلق الطاهر والعلم الظاهر والرسالة الصادعة والشريعة الذائعة . وعلى آله وصحبه الكرام البررة هم النجوم الزاهرة والبدور القادية .

أما بعد ؟

فمن المعلوم غير المجهول ، والمعروف غير المجحود والمسلم غير المدفوع أن الله بحكمته الباهرة وقدرته الظاهرة خلق الخلق فأحسن فطرتهم وأحكم صنعتهم ونوع تأليفه وفرع تصنيفه دلالة على أنه الواحد الأحد الذي لا يمدده مدد ولا يحصره امد ولا يشركه في أمره أحد. ثم أرسل رسله داعين إلى عبادته وعمارة بلاده فقاموا بذلك مجدين وأدوا الأمانة مجتهدين فكان اقربهم أواناً وآخرهم زماناً / محمداً ذا العلم الموفور والفضل المشهور والسنخ المذكور ، فجمع شمل الالفة وحسم أسباب الفرقة فطرد خاطر الشك وجب غارب الشرك محمد على اله وصحه .

يتشرف مركزنا بتصدير كتاب الغنية في أصول الدين للإمام أبي سعد المتولي رحمه الله ، حيث سينشر لأول مرة . فقدمنا له دراسة وافية في هذه الصناعة فنرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه وحسبنا الله ونعم الوكيل .

عماد الدين أحمد حيدر مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

# دراسة في أصول الدين

هو من العلوم الشرعية وهو المسمى بعلم الكلام.

وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد .

وقيـل هو علم يقتدر معه على اثبـات الحقائق الـدينية بـإيراد الحجـج عليها ، أو دفع الشبه عنه .

وموضوعه : ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته . وأما دليل إثبات الوجود لله السمعي فقوله تعالى ﴿ أَفِي الله شك ﴾ .

وروى البخاري وابن الجارود والبيهقي من حديث عماران بن الحصين رضي الله عنه أن أناساً من أهل اليمن جاؤوا إلى النبي على الحصين رضي الله عنه أن أناساً من أهل اليمن جاؤوا إلى النبي فقالوا: يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره.

ورواية ابن الجارود فأنبئنا عن أول هذا الأمر ، وهي عند البخاري أيضاً ، ورواية البيهقي : كان الله قبل كل شيء ، وذلك في كتابه الأسماء والصفات .

وأما الدليل العقلي: فاعلم أن الحوادث في عالم الكائنات سواء كان من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها بها تقع في مستقر العادة وعنها يتم كونه وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاً فلا بد لها من أسباب أخر ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مكون الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا

وتلك الأسباب في ارتقائها تنفسح وتتضاعف طولا وعرضا ويحار العقل في إدراكها وتعديدها فإذا لا يحصرها إلا العلم المحيط سيما الأفعال البشرية والحيوانية فإن من جملة أسبابها في الشاهد القصود والإرادات إذ لا يتم كون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه .

والقصود والإرادات أمور نفسانية نـاشئـة في الغـالب عن تصـورات سابقة يتلو بعضها بعضاً وتلك التصورات هي أسباب قصد الفعل .

وقد تكون أسباب تلك التصورات تصورات أخرى وكل ما يقع في النفس من التصورات مجهول سببه إذ لا يطلع أحد على مبادىء الأمور النفسانية ولا على ترتيبها إنما هي أشياء يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضاً والإنسان عاجز عن معرفة مبادئها وغاياتها .

وإنما يحيط علماً في الغالب بالأسباب التي هي طبيعة ظاهرة ويقع في مداركها على نظام وترتيب لأن الطبيعة مصورة للنفس وتحت طورها وأما التصورات فنطاقها أوسع من النفس لأنها للعقل الذي هو فوق طور النفس فلا تدرك الكثير منها فضلًا عن الإحاطة .

ولا تثقن بما يزعم لـك الفكر من أنـه مقتدر على الإِحـاطة بـالكَائنـات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في ذلك .

واعلم أن الوجود عنـد كل مـدرك في بادىء رأيـه منحصر في مـدارك لا يعدوها والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه .

ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات وكذلك الأعمى أيضاً يسقط عنده صنف المرئيات ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الأباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقروا به لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا ممقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم ولو سئل الحيوان

الأعجم ونطق لوجدناه منكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية .

فاذا علمت هذا فلعل هناك ضربا من الإدراك غير مدركاتنا لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من خلق الناس والحصر مجهول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك والله من ورائهم محيط فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك فهو أحرص على سعادتك وأعلم بما ينفعك لأنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق فوق نطاق عقلك.

فإداً التوحيد العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرها وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها علماً إذ لا فاعل غيره وكلها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته وعلمنا به إنما هو بمعرفة ما يجب له كوجوب القدم له ، وتنزيهه عما يستحيل عليه كاستحالة الشريك . وما يجوز له تعالى كخلق شيء وتركه وهذا معنى ما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك

فإذا ثبت لك ذلك فقد ثبت لك أنه الإله لأن معنى الإله القديم التام القدرة. فإنه إذا كان سابقاً لعامة الموجودات كان وجودها به ، وإذا كان تام القدرة أوجد المعدوم ، وصرف ما يوجده على ما يريده ، فاختص لذلك باسم الإله ، ولهذا لا يجوز أن يسمى بهذا الإسم أحد سواه بوجه من الوجوه . ومن قال الإله هو المستحق للعبادة ، فقد رجع قوله إلى ان الإله إذا كان هو القديم التام القدرة كان كل موجود سواه صنيعاً له ، والمصنوع إذا علم صانعه كان حقاً عليه أن يستخذي له بالطاعة ويذل له بالعبودية ، وحقيقة العبودية التوحيد وهو افراد القديم عن المحدث كما عرف ذلك امام الصوفية الجنيد رحمه الله تعالى :

ومعنى القديم الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء والموجود الذي لم يزل

فقيل الله قديم بمعنى أنه سابق للموجودات كلها ولم يجز إذ كان كذلك أن يكون لوجوده ابتداء لأنه لو كان لوجوده ابتداء لاقتضى ذلك أن يكون غير له أوجده وللوجب أن يكون ذلك الغير موجوداً قبله ، فكان لا يصح حينتذ أن يكون هو سابقاً للموجودات ، فبان أنا إذا وصفناه بأنه سابق للموجودات فقد أوجبنا ألا يكون لوجوده ابتداء ، فكان القديم في وصفه جل ثناؤه عبارة عن هذا المعنى .

وهناك برهان آخر أنه لو لم يكن قديماً لـزم حدوثه فيفتقر إلى محـدث فيلزم الـدور والتسلسل وكـل منهما محـال لكن حدوثه تعـالى محـال قـطعـاً فثبت قدمه تعالى .

دليل آخر أنه لوكان محدثاً لاحتاج إلى محدث ، لأن غيره من الحوادث إنما احتاج إلى محدث من حيث كان محدثاً وكذلك القول في محدثه إن كان محدثاً في وجوب حاجته إلى محدث آخر . وذلك محال ، لأنه كان يستحيل وجود شيء من الحوادث إذا كان وجوده مشروطاً بوجود ما لا غاية له من الحوادث شيئاً قبله . وهذا هو الدليل على ابطال قول من زعم من أهل الدهر ان الحوادث لا أول لوجودها .

والمحدث: عبارة عن وجود شيء بعد عدمه وهو المسمى بالجائز العقلي وهو في الاصطلاح ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة والعالم بأعيانه وإثارة حادث، ودليل إثبات حدوث العالم بإثبات الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ولا ينقسم ومحال كونه لا ينتهي إلى حد لا يقبل القسمة لأنه لو كان لا ينتهي إلى حد لا يقبل القسمة وكان يقبل الانقسام لأدى ذلك إلى وجود اتصالات لا نهاية لها ويؤدي هذا إلى أن يكون أجزاء الخردلة مساوية لأجزاء الجبل لان كل واحد منهما لا يتناهى، ويؤدي إلى أن ما لا نهاية له أعظم مما لا نهاية له ، وذلك محال .

والآن حين الشروع في التوسع في بيان الدليل العقلي على وجود الله فقد ثبت وجود الحوادث بالعيان فهي جائزة الوجود إذ يجوز عقالاً أن تستمر في العدم ولا توجد كما جاز وجودها بعد أن كانت معدومة وجوداً حادثاً ، فإذا اختصت بالوجود الممكن افتقرت إلى مُخَصَّص .

ثم يستحيل أن يكون المخصّص طبيعة لا اختيار لها ولا إرداة ، فلا يتأتى منها تخصيص الجائز بالوجود بدل العدم وبوقت دون وقت أو بصفة دون صفة كتخصيص الإنسان بالمشي على رجليه بدل المشي على البطن كالحية .

فإن قال الملحدون كالشيـوعيين إنها قـديمة أزليـة قلنا لا تصـح الأزلية إلا لموجود ذي حياة وعلم وإرادة وقدرة والطبيعة ليست كذلك .

وإن قالوا حادثة قلنا الحادث محتاج لمحدث فهي تحتاج في وجودها لمحدث أزلي فاعل بالإرادة والاختيار وإلاّ لزم احتياج ذلك المحدث إلى محدث ومحدثُه إلى محدث إلى غير نهاية وذلك قول بوجود حوادث لا أول لها .

ووجود حوادث لا أول لها محال لأن ما لا أول له من الحوادث لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال وانقضاء ما لا نهاية له محال لأنك إذا لاحظت الحادث الحاضر ثم انتقلت إلى ما قبله وهلم جَرًا على الترتيب لم تفض إلى نهاية ودخول ما لا نهاية له من الحوادث في الوجود محال وان لم يمكن عدم إفضائك إلى نهاية لكان لتلك الحوادث أول وهو خلاف المفروض .

وعندنا دليل عقلي بعبارة أخرى فنقول لمو وجدت حوادث لا أول لها للزم أن يوجد عددان متغايران وليس أحدهما أكثر من الآخر ولا مساوياً له لأنا لو نظرنا عدد الحوادث من الطوفان مثلاً إلى الأزل مع عددها من الآن

مثلًا إلى الأزل لكان عددين متغايرين قطعاً ويستحيل بينهما المساواة لتحقق الزيادة في أحدهما والشيء دون زيادة لا يكون مساوياً لنفسه بزيادة .

ويستحيل أن يكون أحدهما أكثر من الآخر لعدم تناهي أفراد كل واحد منهما فلا يفرغ أحدهما قبل الآخر بالعد وحقيقة الأقل ما يصير عند العد فانيا قبل الآخر والأكثر ما يقابله .

فإذا تبين لك بطلان القول بوجود حوادث لا أول لها بالدليل العقلي فيتضح لك أن مخصص الحوادث فاعل مختار موصوف بالإرادة والقدرة . فثبت أن صانع العالم لا يجوز عقلًا أن يكون فاعلًا بالإيجاب كقول الفلاسفة إن وجود الله الأزلي اقتضى وجود العالم كاقتضاء وجود الشمس وجود ضوئها وسموه علة للعالم أو أن يكون طبيعة .

ولا يصح وجود العالم بالصدفة لأن العقل يحيل وجود شيء ما بدون فاعل لأنه يلزم على ذلك محال هو ترجح وجود الجائز على عدمه بدون مرجح وذلك لأن وجود الممكن وعدمه متساويان عقلاً فلا يترجح أحدهما على مقابله إلا بمرجح كما أنه تبين بما تقدم استحالة استناد وجود الممكن العقلي إلى ممكن حادث قبله بالتسلسل إلى غير نهاية واستحالة استناد وجوده إلى ممكن حادث يستند أصولاً يتوقف على وجود أصولها حتى تنتهي إلى المادة الأولى قالوا فينتهي إليها وجود ما دونها. فينقض عليه بأن يقال تلك المادة على زعمك قد تطورت والمتطور يجب عقلاً أن يكون له مطور والمتطور حادث والحادث لا بد له من محدث فلا بد للمادة من محدث غير حادث. فإذا محدث المادة هو محدث جميع ما انحل منها مهما كثرت الوسائط.

فإذا قال الملحد: لإنسان خلقته النطفة والنطفة خلقتها الأغذية النباتية من حبوب وغيرها ، قلنا : الأغذية من جملة الحوادث والحوادث لا يصح عقلًا استغناؤها عن فاعل بالإرادة والاقتدار فلا يجوز عقلًا أن تخلق .

تتابع المحدثات إلى غير نهاية يؤدي إلى عدم وجود حادث ما، لكن وجود الحوادث ثابت ضرورة أي قطعاً بالحس والعقل فيجب أن ينتهي حصولها في الوجود إلى موجد واحد لا أول له ، وذلك المسمى الله . فإن قيل سلمنا وجود محدث للعالم قديم أزلي لكن من أين لكم العلم بأنه يسمى الله ؟ .

فالجواب: أن الأنبياء أفادونا ذلك ، والبرهان العقلي يحتم تصديقهم حيث إنهم أتبوا بما هو خارق للعادة لا يستطيع المعارضون لهم الاتيان بمثله ، وقد ثبت ذلك بطريق التواتر لا كالأخبار الخرافية كما سيأتي بيان ذلك في بحث المعجزة عند ذكر إثبات النبوة .

# وإن سئلت قلت :

بعدما تبين لنا بالدلالات العقلية على عدم الأولية للباري تعالى والعالم وجد بإيجاده أبين ان موضوع علم الكلام عند المتقدمين ذات الله سبحانه وصفاته . وقيل موضوعه الموجود من حيث هو موجود .

واعلم أن الكلام من العلوم الشرعية ، لكن ان كانت على طريقة الكتاب والسنة.

ومنفعة علم الكلام: الفوز بالسعادة الأبدية ، والسيادة السرمدية .

ومبادئه: العلوم الشرعية بأسرها.

ثم ان المعتبر في علم الكلام إثبات ما ورد في العقل بالشرع فقط ، إذا توقف الشرع على تلك المسألة ، أو بالعقل والشرع معاً ، إذا لم يكن كذلك ، وأما إثبات ما لم يرد في الشرع أصلاً ، فإما أن يخالف الشرع ، فإيراده في كتب الكلام ليس إلا لرده ، وإما أن لا يخالفه ، فإيراده في كتب الكلام إن وقع فاستطرادي أورد لتتميم الصناعة إن وقع من مبادئه ، وإلا فلا يورد فيه أصلاً .

واعلم أن أبا حنيفة رحمه الله نفسه تكلم في علم الكلام مثل (كتاب العالم الفقه الأكبر) (والموصية) (والرسالة) (والفقه الأبسط) (وكتاب العالم والمتعلم) إذ صرح فيهما بأكثر مباحث علم الكلام ، واختلف في ذلك كثيراً فمنهم من ينكر عزوها إلى الإمام مطلقاً ويزعم أنها ليست من عمله ومنهم ينسبها إلى محمد بن يوسف البخاري المكنى بأبي حنيفة وهذا قول المعتزلة لما فيها من ابطال نصوصهم الزائفة وادعائهم كون الإمام منهم كما في المناقب الكردية ، وهذا كذب على الإمام فإنه رضي الله عنه وصاحباه أول من تكلم في أصول الدين وأتقنها بقواطع البراهين على رأس المائة الأولى .

ففي التبصرة البغـداديـة : أول متكلمي أهـل السنـة من الفقهـاء أبــو حنيفة ألف فيه (الفقه الأكبر) (والرسالة) في نصرة أهل السنة .

وقد ناظر فرقة الخوارج والروافض والقدرية والدهرية وكانت دعاتهم بالبصرة فسار إليهم نيفاً وعشرين مرة وفضهم بالأدلة الباهرة . وبلغ في الكلام أي علم التوحيد إلى أنه كان المشار إليه بين الأنام ، واقتضى به تلامذته الاعلام . اه. .

وقد ذكر العلامة حافظ الدين البزازي في كتابه في مناقب أبي حنيفة: إني رأيت بخط العلامة مولانا شمس الدين الكروري البراتقيني العمادي هذين الكتابين، وكتب فيهما أنهما لأبي حنيفة، وقد تواطأ أيضاً على ذلك جماعة كثيرة من المشايخ، مثل فخر الإسلام البرودي ذكرهما في أصوله: ومثل الشيخ عبد العزيز البخاري، ذكرهما في (شرح أصول فخر الإسلام) ثم قال حافظ الدين البزازي: والحاصل أن الإمام بين العلماء كإبراهيم بين الأنبياء عليهم السلام لأن كل ملة تدعي أن الخليل كان على ذلك الدين.

وفي مناقب الكردري عن خالد بن زيـد العمري أنـه كان أبـو حنيفـة

وأبو يوسف ومحمد وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خُصَموا بالكلام النـاس أي ألزموا المخالفين وهم أئمة العلم .

وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري أن الإمام أبا حنيفة كان متكلم هذه الأمة في زمانه وفقيههم في الحلال والحرام .

وقد علم مما تقدم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه والصحيح أن هذه المسائل المذكورة في هذه الكتب من أمالي الإمام التي أملاها على أصحابه كحماد وأبي يوسف وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي .

فمنهم النفين قاموا بجمعها وتلقاها عنهم جماعة من الأئمة كإسماعيل بن حماد ومحمد بن مقاتل الرازي ومحمد بن سماعة ونُصَيْر بن يحيى البلخي وشداد بن الحكم وغيرهم إلى أن وصلت بالإسناد الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماتريدي .

فمن عزاهن إلى الإمام صح لكون تلك المسائل من املائه إلى مطيع البلخي أو غيره ممن هو في طبقته أو ممن هو بعدهم صح لكونها من جمعه . ذكره الفقيه المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي .

وقال الزركشي في تشنيف المسامع: ان الأئمة انتدبوا للرد على من أهل البدع والضلال وقد صنف الشافعي كتاب (القياس) رد فيه على من قال بقدم العالم من الملحدين وكتاب الرد على البراهمة وغير ذلك، وأبو حنيفة كتاب (الفقه الأكبر) الذي أخبرنا به الثقة بطريق معتمد وإسناد صحيح عن نصير بن يحيى عن أبي حنيفة في الوصية التي كتبها إلى عثمان البتي رد فيها على المبتدعين ومن نظر فيها وفيما صنفه الشافعي لم يجد بين مذاهبها تبايناً بحال . وكتاب (العالم والمتعلم) فيه الحجج القاهرة على أهل الإلحاد والبدعة رد فيه على المخالفين، وكذلك مالك

سئل عن مسائل هذا العلم فأجاب عنها بالطريق القويم وكذلك الإمام أحمد . اهـ .

فشد عليه يديك ولا تلتفت إلى من يطعن في نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة لما فيها من تنزيه الله عن الجسمية والتحيَّز وإثبات خلق الأفعال وهم المشبهة الذين يعتقدون في الله الجسمية والتحيَّز في المكان والمعتزلة الذين يعتقدون أن الله ليس خالقاً لأفعال العباد .

قال أبو المظفر الاسفراييني الشافعي في التبصير: قال الإمام الحافظ على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر مؤرخ الشام الدمشقي المتوفى سنة خمسمائة وإحدى وسبعين ، في كتابه الذي ألفه في الدفاع عن الإمام أبي الحسن الأشعري وبين فيه كذب من افترى عليه بعد كلام ما نصه .

والكلام المذموم كلام أصحاب الأهوية وما يزخرفه أرباب البدع المردية ، فأما الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة فهو محمود عند العلماء ومن يعلمه وقد كان الشافعي يحسنه ويفهمه .

وقد تكلم مع غير واحد ممن ابتدع وأقام الحجة عليه حتى انقطع .

ثم ذكر بإسناده إلى الربيع بن سليمان قال حضرت الشافعي بحضور عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد ، فسأل حفص الفرد عبد الله بن عبد الحكم فقال : ما تقول في القرآن فأبى أن يجيبه فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه وكالاهما أشار إلى الشافعي فسأل الشافعي فاحتج عليه الشافعي فطالت المناظرة فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق . اه. .

وقال البيهقي في كتاب مناقب الشافعي سمعت الربيع يقول: لما كلم الشافعي رحمه الله حفص الفرد، فقال حفص القرآن مخلوق، قال

الشافعي كفرت بالله العظيم .

كذلك اشتغل بهذا العلم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وعمل رسالة يبين فيها مذهب اهل الحق ويدحض بها رأي المعتزلة ، وكذلك الحسن البصري . فلا يلحق شيء من ذم هذا العلم الذي يشتغل به اهل السنة وقد احسن في ذلك من قال :

عابُ الكلامُ انساسٌ لاخلاقَ لهم وما عليه اذا عسابوه من ضرر ما ضرَّ شمس الضحى في الافق طالعة ان ليس يبصرها من ليس ذا بصر

وبالجملة فالكلام موضوع لإثبات الواجب لله تعالى وصفاته والنبوة والنبوة والمعاد على قانون الإسلام، وغير ذلك من المباحث العقلية، والقوانين المنطقية التي هي مبادىء لـذلـك .

ولا يخفى أن المباحث المذكورة ، لتقوية الكتاب والسنة لا لمخالفتها فلا حرمة أو كراهة فيهما بل هي فرض لأن بعض المباحث المذكورة فرض عين ؛ كالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر ، وبعض آخر منها فرض على الكفاية كالمباحث الاخر ، وأيضاً فيه حراسة العقيدة على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة ، وهذه من فروض الكفايات ، كالقيام بعنراسة الأموال وسائر الحقوق ؛ كالقضاء والولاية وغيرهما .

وإذا عرفت حال علم الكلام ، فلا بد أن يكون المذموم عند الأئمة غيره ، وذلك إما الفلسفة التي اشتبهت بالكلام ، أو كلام أهل الاعتزال ، أو كلام يداخل صاحبه العجب والهوى ، ولا يخفى أن إنكار السلف لا ينبغي أن يكون على كلام الأشاعرة والماتريدية بل على كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وعلى كلام أهل الجدل بالباطل ، إذ الكلام الشائع في زمان الأئمة المجتهدين هو كلام أهل الاعتزال والأرجاء وأمثالهما ، وأما

كلام أهل السنة والجماعة ، فقد حدث بعد انقراضهم بزمان كثير وتفصيل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن النبي على عقيدة واحدة ، لأنهم أدركوا زمان الوحي ، وشرف صحبة صاحبه ، وأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك والأوهام ، وهكذا إلى زمن انقراض الصحابة رضي الله عنهم .

ولما مضى العلماء الذين يرجعون إليهم في المضايق ، تــرأس الناس كلامــاً لائقاً وغير لائق ، وأفنوا بغير علم فضلوا وأضلوا

ولما صارحدود المائة من الهجرة ، وانقضى الصدر الأول من الصحابة ظهر بين الناس الجدال والمراء والعصبية والهوى ، وظهر تشويش عقائد المسلمين وخرم نظام الدين ، وتشعب مسالك الإسلام ، واشتبه الصحة بالسقام ، حتى إن رجلاً قال لابن عمر رضي الله عنهما : ظهر في زماننا رجال يزنون ، ويسرقون ، ويشربون الخمر ، ويقتلون النفس التي حرم الله ، ثم يحتجون علينا ، ويقولون كان ذلك في علم الله ، فغضب ابن عمر ، وقال : سبحان الله كان ذلك في علم الله ولم يكن علمه يحملهم على المعاصي .

وأيضاً واتى عطاء بن يسار ومعبد الجهني الحسن البصري وقالا: يا أبا سعيد ، هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ، ويقولون إنما تجرى أعمالنا على قدر الله تعالى وقالت جماعة أخرى وظهر أيضاً طائفة يكفرون مرتكب الكبيرة وطائفة أخرى يقولون : لا يضر مع الإيمان كبيرة ، وسأل رجل منهم الحسن عن حال هاتين الطائفتين ، فقبل ان تكلم الحسن قال واصل بن عطاء إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ، وأثبت منزلة بين المنزلتين وأصر على ذلك حتى طرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد فسموا المعتزلة .

ويقال إنَّ الذي سماهم بهذا قتادة بن دعامـة الســــدوسي ، وهـــو أبـــو

الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه ، كان تابعياً وعالماً كبيراً ، وكان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد ، فدخل مسجد البصرة ، فإذا عمرو بن عبيد ونفر معه ، فأمهم وهو ينظن أنها حلقة الحسن البصري فلما عرف أنها ليست هي ، فقال : إنما هؤلاء المعتزلة ، ثم قام عنهم . فمذ يومئذ سموا المعتزلة ، ولد سنة ستين ، وتوفي سنة سبع عشرة ومائة ، وقيل سنة ثمان عشرة ومائة .

وهكذا كان الخلاف يتدرج ويقوى شيئاً فشيئاً إلى آخر أيام الصحابة حتى ظهر معبد الجهني وغيلان الدمشقي ، وواصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ، ويونس الأسواري ، وخالفوا في القدر ، وإسناد جميع الأمور إلى تقدير الله تعالى وهلم جرا ، إلى أن ظهرت قواعد الاعتزال ، ونشأت مذاهب الضلال ، حتى تفرق أهل الإسلام إلى ثلاث وسبعين فرقة

وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك والتشبيه عن تلك العقائد .

وإذا تأملت حال الفن في حدوثه وكيف تـدرج كلام النـاس فيه صـوراً بعد صور وكلهم يفرض العقائـد صحيحة ويستنهض الحجج والأدلة علمت حينئذ ما قررناه لك في موضوع الفن وانه لا يعدوه .

ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الأخر ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم .

وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن هـذا العلم الـذي هـوعلم الكـلام تعلمه ضروري لهـذا العهـد على طـالب العلم إذ الملحـدة والمبتـدعـة قـد نشرت عقائدها في جميع أصقاع المعمورة والأئمة من أهل السنة لم يبق منهم إلا شف ليكفونا شأنهم في الذب والذود عن الشريعة المطهرة آراء وكلام أصحاب الاهوية: ففائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها والله ولي التوفيق.

وهكذا تشعبت المذاهب وظهرت الأهواء لا سيما مذهب الاعتزال ، لأنه مذهب مبني على الطواهر والأوهام ، فتميل إليه طباع العوام . وما بقي من سلم من هذه المذاهب الباطلة إلا شرذمة قليلة من خواص العلماء والسلف الصالحين ، ممن عصمهم الله من الزيغ والطغيان ، وأولئك من حزب طائفة لا يزالون على الحق إلى يوم القيامة .

وأول ما ظهر مذهب الاعتزال رشاع ، إنما ظهر من واصل بن عطاء أخذ الاعتزال عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب .

لكن ظهر واشتهر من واصل بن عطاء أبي حنيفة المعتزلي ، المعروف بالغزال مولى بني ضبة أو بني مخزوم ولم يكن غزالاً ، بل كان يلزم الغزالين ليعرف المتعففات من النساء ، فيجعل صدقته لهن . وكان الشغ بالراء قبيح اللثغة ، وكان يجعلها غينا ، إلا أنه كان يسقط الراء من كلامه ، مع طول خطبه وكثرتها ، حتى لم يشعر بها كثير من الناس ، وذلك من غاية فصاحته وقدرته على الكلام .

ثم إن واصلاً جالس الحسن البصري ، بعد أبي هاشم المذكور ، يأخذ منه الفقه ، ثم ترك مجلس الحسن ، وجلس إليه عمرو بن عبيد وانتحلوا بنحلة أخرى ، فسموا معتزلة كما مر ولد واصل سنة ثمانين ، وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وهو ومعبد الجهني كانا مبدأ مذهب الاعتزال .

وامام الحسن البصري ، فهو من سادات التابعين وكبرائهم ، وهو الحسن بن أبي الحسن يسار ، وأبوه يسار كان مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، واسم أمه خيرة وهي مولاة لأم سلمة زوج النبي على .

قيل: ولد الحسن على الرق وكانت أمه خيرة ربماغابت، فيبكي الحسن فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه، فدر عليه ثديها، فشربها فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك اللبن، ومن دخول ثدي مبارك مس بشرة النبي عليه فمه. وكان يشبه برؤبة بن العجاج في عربية وفصاحة ولهجة.

جمع العلم إلى الزهد والورع والعبادة ، وكان من أجمـل أهل البصـرة حين سقط عن دابته فحدث بأنفه ما حدث .

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وتوفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشرة ومائة ، ومات محمد بن سيرين بعده بمائة يوم . وكان واصل بن عطاء من تلامذته وقد تقدم سبب اعتزاله عن مجلسه ، ومن جملة تلامذته معبد الجهني وصار رئيس أهل الاعتزال وإمام المعتزلة بعد واصل .

ومنهم أبو عثمان عمرو بن عبيد المتكلم المعتزلي المشهور ، وكان ادم مربوعاً ، بين عينيه اثر السجود ، وأخذ الفقه والحديث عن الحسن ، وللد سنة ثمانين ، وتوفي سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع أو ثمان وأربعين ومائة .

ومن أئمة المعتزلة أبو مروان غيلان بن مسلم الـدمشقي ، من أصحاب الحسن البصري في الفقه وله أتباع يقال لهم الغيلانية ، كان قبطياً قـدرياً ، لم يتكلم أحد في القدر قبله ، ودعا إليه الا معبد الجهني .

قال الأوزاعي: أول من تكلم في القدر معبد الجهني ثم غيلان

بعده . وأخذ غيلان هشام بن عبد الملك فصلبه بباب دمشق . يقال إن ذلك بدعوة عمر بن عبد العزيز ، وهؤلاء من مشاهير أئمة المعتزلة .

وهكذا أخذ مذهب الاعتزال خلف عن سلف ، إلى أن حدث أبو على الجبائي ، وهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمدان بن أبان وحمدان مولى عثمان بن عفان ، وأبو على الجبائي أحد أئمة المعتزلة ، أخذ علم الكلام عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري ، رئيس المعتزلة في عصره بالبصرة .

إذا عرفت هذا التفصيل ، فاعلم أن مبدأ شيوع الكلام ، كان بأيدي المعتزلة والقدرية في حدود المائة من الهجرة .

وقد ثبت في التواريخ الصحاح أن إحياء طريقة السنة والجماعة ، كان في حدود الثلاثمائة من الهجرة لأن ظهور الاعتزال ، كان من جهة واصل بن عطاء وكان وفاته في إحدى وثلاثين ومائة ، وولادته في سنة ثمانين ، فيصير زمان طلبه العلم ، في حدود المائة تقريباً .

وظهر أيضاً مـذهب أهل السنة والجماعـة بالسعي الجميـل ، والإقدام المشكـور من جهة أبي الحسن الأشعـري ، في حدود الثـلاثمائـة ·

وقد صح في كتب التواريخ المعتمد عليها ، أن ولادة أبي حنيفة سنة ثمانين ، ووفاته سنة خمسين ومائة ، فيكون مدة عمره في زمن شيوع الاعتزال .

وكذا مدة عمر أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، لأن أبا يوسف رحمه الله ، لأن أبا يوسف رحمه الله ، ولد سنة ثلاث ومائة وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائة ، ومحمداً ولد سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وتوفي وهو ابن ثمان وخمسين سنة .

وكذا مولد الإمام مالك سنة أربع أو ثلاث وتسعين ، أو سنة تسعين ، وتسعين ، أو سنة تسعين ، وسبعين ومائة ، وله أربع وثمانون ، أو تسعون سنة .

وكذا مولد الإمام الشافعي سنة خمسين ومائة ، وقيل : ولد في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة رحمه الله ، وتوفي آخر يـوم من رجب سنة أربع ومائتين .

وكـذا الإمام أحمـد بن حنبل ، ولـد سنة أربـع وستين ومائـة ، وتـوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين .

فظهر من هذا التفصيل أن واحداً منهم لم يبلغ زمن ظهور الكلام بأيدي أهل السنة والجماعة ، بل مضت مدتهم زمن ظهور الاعتزال ، ولعل الله سبحانه وتعالى قدر وجودهم في زمن أرباب الأهواء لتندفع بنورهم ظلم البدع عن الدين ، وتمتاز بحسن شعائرهم أركان الشرع وأساس اليقين ، سيما وقد وقع بشر بن غيات المريسي : وهو الذي جدد القول بخلق القرآن ، وكان يقول بالارجاء من تلامذة أبي يوسف .

وكان مسلم بن خالد الذي كان من مشايخ الشافعي بمكة ، كان من تلامذة غيلان بن مسلم الذي هو رئيس أهل الاعتزال كما مر .

وأيضاً كان حفص الفرد الذي هو من ضلال أهل الاعتزال مناظراً له كما ذكرناه ، ولا سيما قد جرى على أحمد بن حنبل واقعة عظيمة في سنة الداهية الدهياء والمصيبة العمياء من جهة الأمة النكراء ، وكان ذلك بسبب إلقاء أحمد بن دؤاد للمأمون القول بخلق القرآن ، وحسنه عنده ، وأراه إياه حقاً ، حتى تبعه المأمون ، وأقاموا فتنة عظيمة سنة ثمان عشرة ومائتين ، فأجابه طائفة خوفاً من السيف ، منهم يحيى بن معين ، وامتنع آخرون ، منهم أحمد بن نصر الخزاعي حتى قتلوه ، والإمام أحمد بن حنبل حتى ضربوه بالسياط ، وستعرف تفاصيل هذه الواقعة إن شاء الله تعالى .

ثم اعلم أن شرف العلم بشرف المعلوم فلما كان علم التوحيد يفيـد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسـوله على مـا يليق به وتنزيه الله عمــا لا

يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم كان أفضل من علم الأحكام قال الإمام الشافعي أحكمنا هذا قبل ذاك أي علم التوحيد قبل فروع الفقه .

فشرف هذا العلم على غيره من العلوم لكونه متعلقاً بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين أي معرفة الله ورسوله .

قال تعالى : ﴿ فاعلم أنه لا إِلَّه إِلا الله ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ وَآمَنُوا بِرَسُولُهُ يُؤْتَكُمُ كَفْلَيْنَ مِنْ رَحِمَتُهُ وَيَجْعُلُ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهُ وَيَغْفُرُ لَكُمْ ﴾ الآية .

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط:

اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها.

وقال: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر.

وإذا انتهى الكلام إلى هذا المقام ، فلا علينا أن نذكر مما جرى من المحنة بسبب مسألة خلق القرآن لازدياد صبر المحن من العلماء ، وباعثاً لشكرهم على ما هم عليه من الابتلاء .

كان القاضي أحمد بن أبي دؤاد ، ممن نشأ في العلم وتضلع بعلم الكلام وصحب فيه هياج بن العلاء السلمي صاحب واصل بن عطاء ، أحد رؤساء المعتزلة ، وكان ابن أبي دؤاد رجلًا فصيحاً قال أبو العيناء : ما رأيت رئيساً قط أفصح ولا أنطق منه . كان كريماً ممدحاً ، وكان معظماً عند الخليفة المأمون ، يقبل شفاعاته ، ويصغي إلى كلامه وأخباره . . .

فدس ابن ابسي دؤاد للمأمون القول بخلق القرآن ، وحسنه عنده ، وصيره يعتقده حقاً مبيناً إلى أن أجمع رأيه في سنة ثمان عشرة ومائتين على الدعاء إليه ، وقد كان ابتداء بالكلام فيها في سنة اثنتي عشرة ولكن لم يصمم ، فكتب إلى نائبه على بغداد اسحاق بن إبراهيم الخزاعي ، ابن عم طاهر بن الحسين في امتحان العلماء ، كتاباً يقول فيه :

وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم ، والسواد الأكبر ، من حشد الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا رؤية ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه ، أهل جهالة بالله ، وعمى عنه ، وضلالة عن حقيقة دينه ، وقصدوا أن يقدروا الله حق قدره ، ويعرفون كنه معرفته ، ويفرقوا بينه وبين خلقه ، وذلك أنهم ساووا بين الله وبين خلقه ، وبين ما أنزل من القرآن ، فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله ولم يخترعه .

وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَا جَعَلْنَاهُ قَرَآنَا عَرِبِياً ﴾ فكل ما جعله الله فقد خلقه ، كما قأل ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ .

وقال ﴿ نقص عليك من أنباء ما قد سبق ﴾ فاخبر أنه قصص لأمور أحدثها .

وقال: ﴿ أَحَكُمَتُ آيَاتُهُ ثُمَ فَصَلَتَ ﴾ ، والله محكم كتابه ومفصله ، فهو خالقه ومبتدعه .

ثم انتسبوا إلى السنة وأنهم أهل الحق والجماعة ، وأن من سواهم أهل الباطل والكفر ، فاستطالوا بذلك ، واغروا به الجهال ، حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله إلى موافقتهم فنزعوا الحق إلى باطلهم واتخذوا دون الله وليجة إلى ضلالهم . . . .

إلى أن قال: فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة المنقوصون حظاً ، أوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه على أعدائه من أهل دين الله ، واحق أن يتهم في صدقه وتطرح شهادته ، ولا يوثق به من عمي عن رشده ، وحظه من الإيمان ، والتوحيد وكان عما

سـوى ذلك أعمى وأضـل سبيلًا . ولعمى أميـر المؤمنين أن أكذب النـاس ، من كذب على الله ووحيه ، وتخرص الباطل ولم يعرف الله حقيقة معرفته .

فأجمع من بحضرتك من القضاة ، فأقرأ عليهم كتابنا ، وامتحنهم فيما يقولون ، وأكشفهم عما يعتقدون في خلق الله واحداثه وأعلمهم اني غير مستعين في عمل ولا واثق بمن لا يوثق بدينه . فإذا أقروا بذلك ووافقوا ، فاكتب إلينا ذلك .

ثم كتب المأمون أخرى وأمر بإحضار من امتنع فأحضر جماعة منهم أحمـد بن حنبل وبشـر بن الوليـد الكندي ، وأبـو حسان الـزنادي ، وعلي بن أبي مقاتل، والفضل بن غانم، وعبيـد الله بن عمـر القـواريـري وعلي بن الجعد، وسجادة، وقتيبـة بن سعيد، ومحمـد بن نوح العجلي، ويحيى بن عبد الرحمن العمري وأبو نصر التمار، ومحمـد بن حاتم بن ميمـون وغيرهم فعـرض عليهم كتب المـأمـون ولم يجيبـوا ولم ينكـروا ، ولمـا ألحـوا عليهم قالوا: كلام الله ولا نزيد على هذا ، وقال بعضهم القرآن مجعول ومحدث ، وقال اسحاق : والمجعول مخلوق ، قال : نعم قال فالقرآن مخلوق ، قال لا أقـول مخلوق . ثم وجمه بجـوابـاتهم إلى المـأمـون ، فـورد عليـه كتـاب المأمون ، بلغنا أجوبة متصنفة أهل القبلة وملتمسوا الـرئاسـة ، فيما ليســوا له بأهل، فمن لم يجب أنه مخلوق، فامنعه من الفتوى والـرواية والقـول في الكتاب، وأما بشر وابن المهدي إن أجابا وتابا فأشهر أمرهما، وإلا فاضرب عنقيهما ، ومن لم يرجع عن شركه ممن عداهما ، فاحملهم موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين ليسألهم ، فإن لم يرجعوا أحملهم على

قال: فأجابوا كلهم عند ذلك، إلا أحمد بن حنبل وسجادة ومحمد بن نوح والقواريري، فقيدوا ثم سألهم اسحاق من الغد، فأجاب سجادة، ثم عاودهم ثالثاً فأجاب القواريري، ووجه بأحمد بن حنبل

ومحمد بن نوح إلى طرسوس فبلغهم وفاة المأمون .

ومات محمد بن نوح في الطريق ، وسلم أحمد بن حنبل ، إلا أن المأمون قد كتب وصية وضمنها تحريض الخليفة بعده على حمل الخلق على القرآن ، ثم توفي في رجب ، ودفن بطرسوس .

واستقل المعتصم بالخلافة ، فكان من سعادة المأمون موته قبل أن يحضر أحمد بن حنبل إلى بين يديه ، فلم يكن ضربه على يديه .

قال أحمد بن حنبل تبينت الإجابة في دعوتين: دعوتي أن لا يجمع الله بيني وبين المأمون، وكان ذلك ودعوتي أن لا أرى المتوكل، فكان ذلك.

ولما أحضر أحمد دار الخلافة ليحدث ولد المتوكل ، قعد المتوكل في خوخة حتى نظر إلى أحمد ، ولم يره أحمد . قيل أول من امتحن بخلق القرآن عثمان بن مسلم الحافظ ، ولما امتنع قيل له : قد قطعنا عطاءك وكان ألف درهم في كل شهر ، فقال : ﴿ وفي السماء رزقكم وما توعدون ﴾ وكان عنده عائلة كبيرة فدق عليه الباب داق في ذلك اليوم لا يصرف ، وقال خذ هذه الألف ، ولك عندي ألف كل شهر يا أبا عثمان ، بتك الله كما ثبت الدين .

قال أحمد: فلما كان رمضان سنة تسع عشرة ، حبسني اسحاق بن إبراهيم في داره ، ثم نقلني بعد ذلك إلى حبس العامة ، فمكثت فيه نحواً من ثلاثين شهراً . ثم حملت إلى دار اسحاق ، فقال : يا أحمد والله لا يقتلنك أمير المؤمنين بالسيف ولكن آلى أن لم تجبه ، أن يضربك ضرباً بعد ضرب ، وأن يقتلك في موضع لا ترى فيه شمس ولا قمر ، فال : فسكت ، ثم صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان ، حملت على دابة ، فكدت أخر على وجهي غير مرة ، لثقل القيود على ، فأدخلت على دابة ، فكدت أخر على وجهي غير مرة ، لثقل القيود على ، فأدخلت

حجرة ، وأدخلت إلى بيت ، وأقفل الباب على ، وذلك من جوف الليل ، وليس في البيت سراج فأردت أن أتمسح للصلاة ، فمددت يدي ، فإذا بإناء فيه ماء وطست موضوع ، فتوضأت وصليت فلما كبان من الغد ، خرجت تكتي من سروالي ، وشددت بها الأقياد أحملها ، وعطفت سراويلي ، فجاء رسول المعتصم ، فأخذ بيدي وأدخلني عليه ، والتكة في يدي ، فإذا هو جالس وابن أبي دؤاد حاضر معه خلق كثير من أصحابه .

قال لي : يعني المعتصم : أدنه أدنه ، فلم يزل يـدنينني حتى قربت منه ثم قال لي : اجلس ، فجلست ثم دعـاني إلى البدعـُة ، وطـال الكـلام بيننا .

وبالجملة دعا المعتصم أحمد مرتين في مجلسين ، وهـو يدعـوه إلى البدعة ، وأحمد رضي الله عنه يـأبي عليـه أشــدالاباء ، والكلام فيه يطول .

قال أحمد: ولما كانت الليلة الثالثة ، طلبت من بعض الموكلين بي خيطاً فشددت به الأقياد ، ورددت التكة إلى سراويلي ، قلت : خليق أن يحدث غداً من أمري شيء ، فأتوا ، فأدخلت في الغد داراً غاصاً بالناس ثم إلى أخرى ، ثم إلى أخرى ، فإذا هناك قوم معهم السيوف، وقوم معهم السياط ، وغير ذلك فجعلوا يناظروني ، وجعل يتكلم هذا وأرد عليه ، ثم وثم ، وجعل صوتي يعلو أصواتهم ، ثم أمر المعتصم فسحبت ثم خلعت ، فوجدوا في كمي شيئاً فيه شعر رسول الله على ، فأخبرتهم به فأراد القوم حرق قميصي ، فمنع المعتصم ، فنزعوه لذلك الشعر ، ثم جيء بالعقابين والسياط .

قيل فلما رأى المعتصم ثبوته وصلابته في أمره ، لأن في امره ، حتى أغراه ابن أبي دؤاد ، وقال : إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخط قوله ، فهاجه ذلك على ضربه ، فضربه السيَّاط سوطين ثم يتنحى ويتقدم الآخر ويضربه سوطين ، كل ذلك يقول أحمد : شد قطع الله

يدك، وهكذا حتى ضربوا تسعة عشر سوطاً .

فقام المعتصم، فقال: يا أحمد علام تقتل نفسك اني والله عليك لشفيق، وجعل بعض الناس يقول أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم، ويقول البعض: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع، وقال بعضهم: اقتله يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي، كل ذلك يقول أحمد: أعطوني شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله على فرجع المعتصم وجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع قطع الله يدك ثم قام الثانية، فجعل يقول: ويحك يا أحمد أجبني، قال: فقلت يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئاً من كتاب الله فرجع وقال للجلادين: تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربه سوطين ويتنحي وفي خلال ذلك يقول المعتصم: شد قطع الله يدك.

قال ابنه صالح: قال أبي: فذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك، فإذا الأقياد قد أطلقت عني، واتوني بسويق، فقيل لي اشرب وتقيا، فقلت: لا أفطر، ثم جيء بي إلى دار اسحاق بن إبراهيم، فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة وصلى، فلما انفتل من الصلاة، قال: صليت والدم يسيل في ثوبك، فقلت: قد صلى عمي وجرحه يثعب دماً.

قال ابنه صالح : ثم خلي عن أبي ، فصار إلى منزله ، وكان مكثه في السجن وضربه إلى أن خلي عنه ثمانية وعشرين شهراً .

وروي أنه لما ضرب سوطاً قال: بسم الله، فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما ضرب الثالثة قال: القرآن كالام الله غير مخلوق، فلما ضرب الرابعة قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فضربه تسعة وعشرين سوطاً.

قال ميمون: فدخلت إليه بعد سبعة أيام فقلت: يا أبا عبد الله رأيتك يوم ضربوك قد انحل سراويلك فرفعت طرفك نحو السماء ورأيتك تحرك شفتيك فأي شيء قلت ؟ قال: قلت: اللهم اني أسألك باسمك

الـذي مـلأت بـه العـرش ان كنت تعلم اني على الصــواب فـلا تهــك لي ستراً .

وعن أحمد بن الفرج أنه سأله عن ذلك فقال قلت إلهي وسيدي وقفتني هذا الموقف فتهتكني على رؤوس الخلائق فعاد السراويل كماكان .

وعن إبراهيم بن اسحاق الأنصاري قال سمعت بعض الجلادين يقول: لقد بطل أحمد بن حنبل الشطار، والله لقد ضربته ضرباً لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقبت عن جوفه.

وعن حمد بن اسماعيل بن أبي سمينة قـال سمعت شـابـاص الثـابت يقول : لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمانين سوطاً ، لو ضربته فيلاً لهدته .

وروى أنه كان كلما ضرب سوطاً أبراً ذمة المعتصم، فسئل فقال: كرهت أن آتي يوم القيامة فيقال: هذا غريم ابن عم النبي على أو رجل من أهل بيت النبي على فهذا مختصر من حال الإمام أحمد في المحنة.

وأما الأستاذ أحمد بن نصر الخزاعي ذو الجنان واللسان ، والثبات عند اضطراب المهند والسنان كان شيخنا جليلاً قوالاً بالحق ، أماراً بالمعروف ، نهاء عن المنكر ، وكان من أولاد الأمراء ، وكانت محنته على يد الواثق ، قال له ما تقول في القرآن قال كلام الله ، وأصر على ذلك غير متلعثم ، فقال بعض الحاضرين : هو حلال الدم .

فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين شيخ مختل لعل بـ عاهـ وتغير عقل ، يؤخر أمره ويستتاب؟.

فقال الواثق: ما أراه مؤذناً للكفرة ، قائماً بما يعتقده منه ، ثم دعا بالصمصامة ، وقال: إذا قمت إليه فلا يقومه أحد معي ، فإني أحتسب خطئي إلى هذا الكافر الذي يعبد رباً لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه وأمرهم أن يمدوه ، ومشى اليه فضرب عنقه ، وامر بحبل الى بغداد ونصب بالجانب الشرقي اياماً وفي الجانب الغربي أياماً ، وتتبع رؤوس أصحابه فسجنوا .

قـال الحسن بن محمد الحربي : سمعت جعفر بن محمد الصائغ يقول : رأيت رأس أحمد بن نصر بعد ضرب عنقه يقول : لا إلّه إلا الله .

روي عن أبي العباس بن سعيد يقول: لم يصبر في المحنة إلا أربعة كلهم من أهل مرو: أحمد بن حنبل، وأحمد بن نصر الخزاعي المضروب عنقه، ومحمد بن نوح بن ميمون المضروب، ونعيم بن حماد قد مات في سجن مقيدا.

وهذه نسخة الرقعة المعلقة في اذن أحمد بن نصر بن مالك :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك ، دعاه عبد الله الإمام هارون ، وهو الواثق بالله أمير المؤمنين ، إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه ، فأبى إلا المعاندة ، فجعله الله إلى ناره وكتب محمد بن عبد الملك .

ومـات محمد بن نـوح في فتنة المـأمون ، والمعتصم ضـرب أحمد بن حنبل والواثق قتل أحمد بن نصر بن مالك ، وكذلك نعيم بن حماد .

ولما جلس المتوكل ، دخل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما رؤي أعجب من أمر الواثق ، قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن ، قال : فوجد المتوكل من ذلك ، وساءه ما سمعه من أخيه ، إذ دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات ، فقال له : يا ابن عبد الملك في قلبي من قتل أحمد بن نصر ، فقال : يا أمير المؤمنين الواثق إلا كافراً ، أمير المؤمنين الواثق إلا كافراً ، وقال هرثمة : قطعني الله إرباً إربا ان قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافراً ،

وقيال أحمد بن أبي دؤاد : ضربني الله بالفيالج إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافراً .

قال المتوكل: أما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة فاجتاز بقبيلة خزاعة، فعرفه رجل فقال: يا معشر خزاعة، هذا الذي قتل أحمد بن نصر فقطعوه إرباً إرباً، وأما أحمد بن أبي دؤاد فقد سجنه الله في حلده.

وقد طال أمر هذه الفتنة ، وطار شهرها ، واستمر من سنة ثمان عشرة إلى سنة أربع وثلاثين ومائتين ، فرفعها المتوكل ، ونهى عن القول بخلق القرآن ، وكتب بذلك إلى الآفاق ، وتوفر دعاء الخلق له ، وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق يوم الردة ، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم ، والمتوكل في إحياء السنة .

ومن جملة أسباب رفع الفتنة ، أن الواثق أتى بشيخ مقيد ، فقال له ابن أبي دؤاد : يا شيخ ، ما تقول في خلق القرآن ، قال : هذا الذي تقول ، شيء علمه رسول الله على وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم أو جهلوه ، فقال : بل علموه ، فقال : فهل دعوا إليه الناس كما دعوتهم أنت أو سكتوا ، قال : بل سكتوا ، قال : فهل (لا) وسعك ما وسعهم من السكوت ، فسكن ابن أبي دؤاد ، وأعجب الواثق كلامه ، وأمر بإطلاق سبيله . وقام الواثق من مجلسه وهو يقول : فهل (لا) وسعك ما وسعهم ، يكرر هذه الكلمة . ولكن كان رفع الفتنة بالكلية في يد المتوكل كما أن ابتداءها في يد المأمون .

واعلم أنك إذا عرفت تعريف علم الكلام والفرق بينه وبين علم الحكمة ، وأنه من فروض الكفايات ، والقائلون بحرمته أو كراهته ، أرادوا غير هذا الفن الذي قد اشتهر بالكلام في زمانهم ، وعرفت ما وقع في خلق القرآن وقدمه من الفتن والمحن ، فلا علينا أن نذكر هاهنا نبذاً من

الكتب المصنفة في هذا الفن.

منها: (قواعد العقائد) و (التجريد) ، كلاهما لخواجة نصير الدين الطوسي ، وعلى التجريد شروح: (شرح شمس الدين الأصفهاني) ، وعليه حواش للفاضل الشريف الجرجاني . ومن شروحه: (شرح أكمل الدين) ومن شروحه: (شرح مولانا علي بن محمد القوشيجي السمرقندي) ، وعليه حواش لمولانا جلال الدين الدواني ، وللسيد صدر الدين الشيرازي .

ومنها (الطوالع) للبيضاوي وقد مر ذكره. وعليه شروح أفضلها وأحسنها: (شرح شمس الدين الأصفهاني ، وهو محمود بن أبي القاسم بن محمد الأصبهاني ، الشيخ شهاب الدين أبو الثنا. (ولد) بأصبهان سنة أربع وسبعين وستمائة ، وبرع في فنون العقليات ، وقدم دمشق ، ودرس بالرواحية ، ثم قدم مصر ، ودرس بالمعزية ، وأقام بها إلى حين وفاته .

وله التصانيف الكثيرة:

١ ـ شرح مختصر ابن الحاجب ؟

٢ ـ وشرح الطوالع ؟

٣ ـ وشرح المطالع ؟

٤ ـ وناظرة العين ، وغيرها ؟

۵ ـ وشرع في تفسير كبير لم يتمه ، قال ابن السبكي في (طبقاته الكبرى) : أوقفني على بعضه ؛

٦ ـ وله : شرح البديع للساعاتي في أصول الفقه .

(توفي) في ذي القعدة سنة أربع وأربعين وسبعمائة بطاعون مصر . ومنها : (المحصل) و(الأربعين) ، كـــلاهما لــــلامـــام الرازي . ومنها : (لبنان الأببعين ) : للأموري . وقد مر ذكره .

ومنها : (نهاية العقول) ، للإمام الرازي أيضاً .

ومنها : (الصحائف) للسمرقندي ، ولم أقف على ترجمته .

ومنها: (أبكار الأفكار) للآمدي ، وهو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ، الإمام أبو الحسن السيف الأمدي المشهور ، صاحب (أبكار الأفكار) في علم الكلام ، وصاحب (أحكام الأحكام) ، في أصول الفقه . (ولد) بآمد بعد سنة خمسين وخمسمائة ، قرأ على مشايخ بلده الفقه على مذهب الشافعي ، وقرأ بها القراءات . وحفظ كتاباً في مذهب أحمد بن حنبل ، ورحل إلى العراق ، وأقام في الطلب ببغداد مدة ، وصحب ابن بنت الجني المكفوف ، وأخذ عنه علم الجدل والمناظرة . وأخذ علم الأوائل من جماعة من نصارى الكرخ ويهودها ، وتظاهر بذلك ، فجفاه الفقهاء وتحاموه ووقعوا في عقيدته ، وفر من العراق .

ودخل مصر سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ، وناظر بمصر وحاضر واظهر بها تصانيفه في علوم الأوائل ، فقرىء عليه تلك التصانيف ، وتصنيفه في أصول الدين وأصول الفقه . ثم وقع التعصب عليه ، فخرج من القاهرة مستخفياً ، وقدم إلى حماه ، ثم استوطن دمشق وتولى بها التدريس . ثم اتهم بأن راسل مع صاحب آمد على أن يتولى قضاء آمد ، فرفعت يده عن المدرسة وتعطل ، وأقام بمنزله شهوراً قليلة .

و(مات) في سنة إحدى وثلاثين وستمائة . يقال إنه حفظ الوسيط ، وحمل عنه الأذكياء العلم ، أصولاً وكلاماً وخلافاً ، وتصانيفه مرغوب فيها . فمن ذلك :

١ ـ كتاب الباهر في علم الأوائل والأواخر ، خمسة مجلدات كبار :
 ٢ ـ وكتاب أبكار الأفكار، في أصول الدين ، أربعة مجلدات ؛
 ٣ ـ كتاب حقائق في علوم الأوائل ، ثلاثة مجلدات ؛

- ٤ ـ وكتاب المآخذ على الإمام الرازي في شرح الإشارات
   جلد .
  - ٥ ـ وله المنتهى ؟
  - ٦ ـ ومنائح القرائح ؛
  - ٧ وشرح جدل الشريف .

وله طريقة في الخلاف ، وتعليقة حسنة ، وكان يعرف في الخلاف طريقة الشريف وطريقة أسعد الميهني . وكان تفنن في علم النظر . وتصانيفه فوق العشرين كلها حسنة منقحة .

ويحكى أن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام قال: ما سمعت أحداً يلقي الدرس أحسن من الأمدي ، كأنه يخطب ؛ وقال: ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الأمدي ؛ وقال: لو ورد على الإسلام متزندق يشكك ، لما تعين لمناظرته غير الأمدي ، لاجتماع أهلية ذلك فه .

ومنها: (المواقف)، و(جمواهر الكلام)، و(العقائد العضدية)، جميعها لمولانا عضد الملة والدين، وللمواقف شروح: (شرح الأبهري)، و (شرح الكرماني)، وأحسن شروحه وأنفعها (شرح الشريف الجرجاني). وللجواهر أيضاً شرح لم أدر من صنفه. وكذا على العقائد العضدية شرح لمولانا جلال الدين الدواني.

ومنها: (المقاصد) و(شرحه) ، كلاهما لمولانا سعد الدين التفتازاني رحمه الله ، وله كتاب (تهذيب المنطق والكلام) ، وهو مع وجازته مشتمل على مهمات هذا الفن .

ومنها: كتاب (تهافت الفلاسفة) للإمام الهمام، وقدوة علماء الإسلام، النور اللامع بين الأنام، حجة الإسلام، محمد بن محمد

الغزالي الطوسي رضي الله عنه وأرضاه . رد الإمام المذكور في كتاب التهافت مطالب الحكماء وجهلهم وبدعهم في سبع عشرة مسألة ، وأكفرهم في ثلاث مسائل : إحداها أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات ؛ وثانيتها إنكار حشر الأجساد ؛ وثالثتها قدم العالم .

وأما الشروح والحواشي في هذا العلم سوى ما ذكر ، فخارجة عن العد والإحصاء ، لكن فيما ذكر كفاية لذي لب ، وبلاغ لكل طالب ، والله الموفق والمرشد .

# ترجمة المؤلف

#### ــ أسمه :

هـو أبو سعـد عبد الـرحمن بن محمد واسمـه مـأمـون بن علي ، وقيـل إبراهيم المعروف بالمتولي الفقية الشافعي النيسابوري .

### ــ مولده:

ولد سنة ست أو سبع وعشرين وأربعمائة بنيسابور .

### \_ مشایخه :

أخذ الفقه عن ثلاثة من الأئمة في ثلاثة من البلاد: عن أبي القاسم عبد الرحمن الغوراني المروزي الفقيه الشافعي ، بمرو. وعن القاضي حسين بن محمد ، بمر الروذ وعن القاضي حسين بن محمد ، بمر الروذ وعن أبي سهل أحمد بن على الأبيوري ، ببخارى .

وسمع الحديث من : الأستاذ أبي القاسم القشيري وأبي عثمان الصابوني وأبي الحسين عبد الغفار بن محمد الفارسي وغيرهم .

### \_ تلامذته:

ذكر في مصنفات عدة كوفيات الأعيان وغيرها أنه تخرج على أبي سعد جماً من الأئمة من غير تعيين

### ــ سيرته:

كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة وتحقيق المناظرة ، له يـد قوية في الأصول والفقه والخلاف .

قال ابن كثير: هو أحد أصحاب الوجوه في المذهب، وصنف التتمة ولم يكمله وصل فيه إلى القضاء وأكمله غير واحد ولم يقع شيء من تكملتهم على نسبته، وصنف كتاباً في أصول الدين وكتاباً في الخلاف مختصراً في الفرائض وحدث بشيء يسير.

روى عنه جماعة ودرَّس بالنظامية بعد الشيخ أبي اسحاق ثم عزل بابن الصباغ ثم أعيد واستمر إلى حين وفاته .

وذكر أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني في كتابه اللذي ذيله على طبقات الشيخ أبي اسحاق الشيرازي في ذكر الفقهاء ما مثاله: حدثني أحمد بن سلامة المحتسب قال: لما جلس للتدريس أبو سعد عبد الرحمن واسمه مأمون بن علي المتولي بعد شيخنا، يعني أبا اسحاق الشيرازي، أنكر عليه الفقهاء استناده موضعه، وأرادوا منه أن يستعمل الأدب في الجلوس دونه، ففطن وقال لهم: اعلموا أنني لم أفرح في عمري إلا بشيئين أحدهما أني جئت من وراء النهر ودخلت سرخس وعليَّ أثواب أخلاق لا تشبه ثياب أهل العلم فحضرت مجلس أبي الحارث بن الفضل السرخسي، وجلست في أخريات أصحابه فتكلموا في مسألة فقلت واعترضت، فلما انتهبت في نوبتي أمرني أبو الحارث بالتقدم فتقدمت، ولما عادت نوبتي استدناني وقربني حتى جلست إلى جنبه، وقام بي وألحقني بأصحابه، فاستولى على الفرح، والشيء الثاني حين أهلت للاستناد في موضع شيخنا أبي اسحاق رحمه الله تعالى، فذلك أعظم النعم، وأوفى القسم.

## - تواليفه:

- قال ابن كثير: هو أحد أصحاب الوجوه في المذهب وصنف كتاب تتمة الإبانة تمم به الابانة تأليف شيخه الغوراني في الفقه الشافعي ولكنه لم يكمله وعاجلته المنية قبل إكماله، وكان قد انتهى فيه إلى كتاب الحدود، وأتمه من بعده جماعة منهم أبو الفتوح أسعد العجلي وغيره ولم يأتوا فيه بالمقصود ولا سلكوا طريقه، فإنه جمع في كتابه الغرائب من المسائل والوجوه الغريبة التي لا تكاد توجد في غيره.

ـــ وكتــاب في الخلاف مختصراً في الفرائض وهــو مختصر صغيــر مفيد مذكور في الإبانة ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ١ / ١٢٥١ .

\_ وله في الخلاف طريقة جامعة لأنواع المآخذ .

- كتاب أصول الدين وهو هذا الذي بين أيدينا وهو كتاب في قواعد علم التوحيد اشتمل على فصول ومسائل عقيدة أهل السنة والجماعة ، وأردف إلى كل فصل ومسألة ذكر من خالف في المسألة وزينت بالرد المبلس .

### ـــ وفاته :

تسوفي ليلة الجمعة الثاني عشر من شوال ، سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ببغداد ودفن بمقبرة باب أبرز ، رحمه الله تعالى (١) .

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمته :

أ \_ وفيات الأعيان ابن خلكان ١٣٣/٣ .

ب ـ طبقات الشافعية للسبكي ٢٢٣/٣ ـ ٢٢٥ .

جــ شذرات الذهب لابن العماد ٣٥٨/٣.

د ـ سير اعلام النبلاء للذهبي ١١ /٢٨٢ .

هــ الوافي بالوفيات للصفدي ١٦ /٦١، ٦٢ .

و ـ المنتظم لابن الجوزي ١٨/٩ .

ز ـ العبر للذهبي ٢/ ٢٩٠ .

## منهج التحقيق

- ١ \_ عرض أولاً على الأصل الأول
- ٢ \_ ثم عرض على الأصل الثاني .
- ٣ ـ ثم قدمنا له مقدمة ودراسة وافية في علم الكلام تعريفه ونشأته والحكمة
   من وضع أصوله .
  - ٤ \_ ثم خرجت ما ورد فيه من الآيات .
  - ٥ ـ ثم خرجت الأحاديث الواردة فيه بعزوها إلى كتب السنة .
- ٦ ـ ثم أشرت إلى مواضع الخلاف بين المخطوط التركي ومخطوط مكتبة
   البلدية بالاسكندرية وما خلا الكتاب من التعليق .

## وصف النسخ الخطية

#### النسخة الأولى

هـذه النسخة مـوجودة في تـركيا محفـوظة في مكتبـة أيا صـوفيا ضمن السليمانية/استنبول تحت رقم : ٢٣٤٠ .

أوراقها: ٧٠ ق .

قیاسها: ۱۳٫۵ × ۱۸ سم .

نسخة غير مؤرخة كتبت بخط نسخى مستعجل.

رمزنا لهذه النسخة ب « ت » .

#### النسخة الثانية

هـذه النسخـة مـوجـودة في مصــر محفـوظــة في المكتبـة البلديــة ، الاسكندرية تحت رقم : ٢٠١٤ / ١ د .

أوراقها: ٧٠ ق .

قیاسها : ۱۳ × ۱۸ سم .

نسخة كتبت بخط اسماعيل بن يحيى بن صالح المتفقه في سنة ٥٩٠ هـ بقلم معتاد ، وكتب « مسألة » بخط كبير ، وفي الورقة الأخيرة محور رمزنا لها بـ « ب » .

وجدنا نسخة «ت» اضبط من «ب» فاعتمدنا عليها الا في مواضع فاعتمدنا على «ب» .

وفي بعض الأحيان كنا نصوب ما نجده في كلتا النسختين .



صورة غلاف نسخة ت

ان



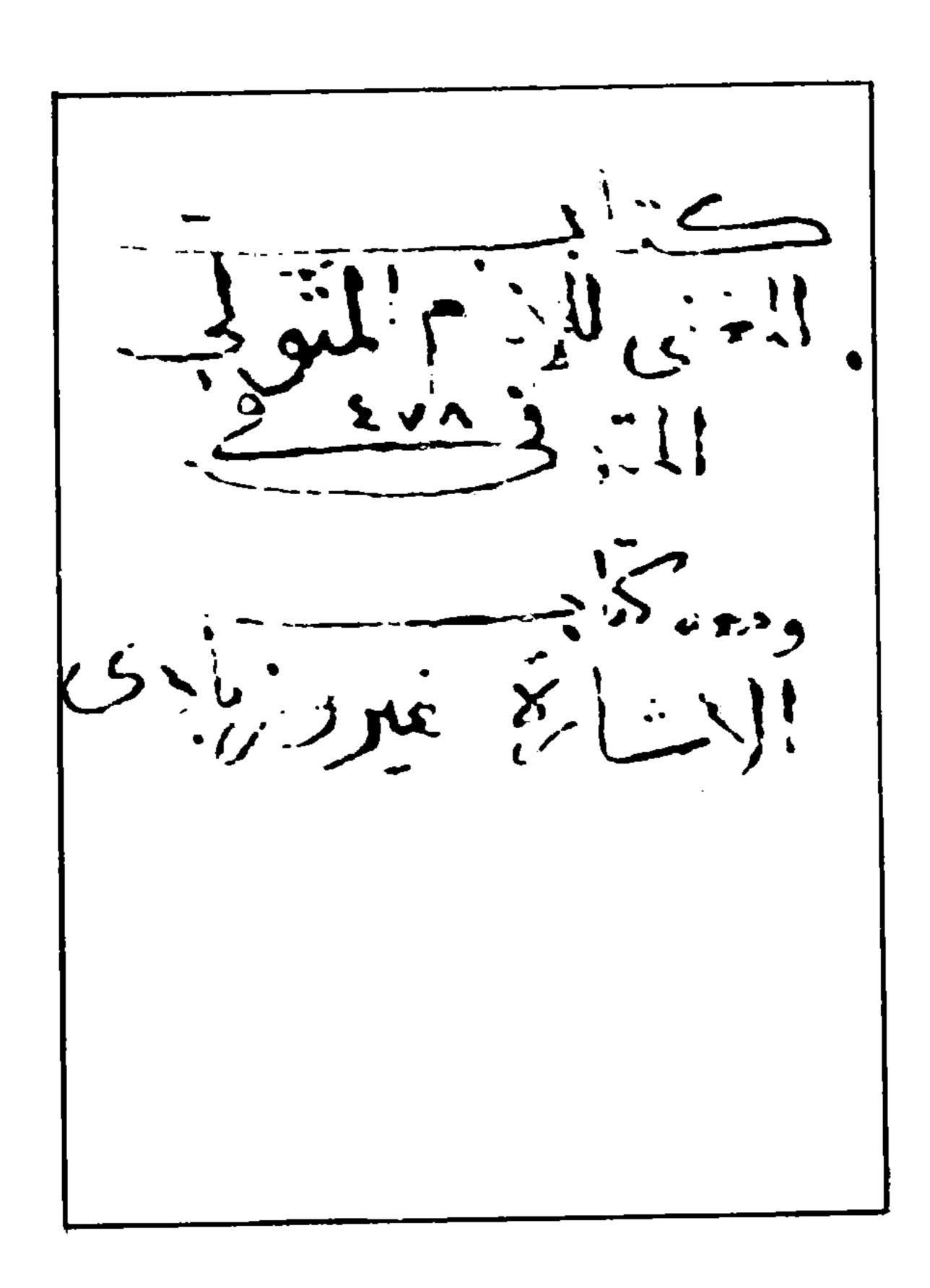

صورة غلاف نسخة ب

# الغنية في أصول الدين

تأليف ابي سعد عبد الرحمن النيسابوري المعروف بالمتولى الشافعي المتوفى سنة ١٧٨ هـ

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله . الحمد لله رب العالمين حمداً يزيد ولا يبيد وصلواته على خير خلقه محمد صلاة تنفع مصليها عليه وتفيد ، ورأفة على أصحابه (١) وأهل بيته رأفة (٢) تبدي الرحمة عليهم وتعيد .

اعلم وفقك الله للرشاد (٣) وهداك إلى الحق والسداد ، اني لما رأيت ظهـور البدع والضـلالات ، وكثرة اختـلاف المقـالات (٤) ، أحببت أن أتقـرب إلى الله تعـالى ذكـره ، وجلت قـدرتـه بـإظهـار الحق من بين المقالات (٥) المختلفة ، وكشف تمويه الملحدة والمشبهة متحرياً بذلك جزيل الثواب ، ومستغنياً به (٢) على إيمانه ، وقدمت عليه (٧) فصولاً لا بد من معرفتها ، وآثرت في ذلك التخفيف واجتنبت التطويل وإلى الله أرغب في (٨) أن يوفقني للصواب (٩) ولا يحرمني في ما أجمعه جزيل الثواب ، وبه أستعين إنه خير موفق معين .

## فصل في بيان العبارات المصطلح عليها بين أهل الأصول

منها(۱۰)العالم هـو(۱۱)اسم لكل مـوجـود سـوى الله تعـالى ، وينقسم قسمين : جواهر وأعراض .

<sup>(</sup>١) في ب : زيادة ( وذرياته ) .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (رأفة) .

<sup>(</sup>٣) في ب: إلى الرشاد.

 <sup>(</sup>٤) في ت : الاختلاف والمقالات .

<sup>(</sup>٥) في ب: سائر المقالات.

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (به) .

<sup>(</sup>٧<sub>)</sub> في ب: نقص (عليه).

<sup>(</sup>٨) في ب: نقص (في).

 <sup>(</sup>٩) في ب : إلى الصواب .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نقص (منها) .

<sup>(</sup>١١) في ب: نقص (هو).

فالجوهر كل ذي حجم متحيز ، والحيّز (١) تقدير المكان ، ومعناه أنه (٢) لا يجوز أن يكون عين (٣) ذلك الجوهر حيث هو .

وأما العرض فالمعاني القائمة بالجواهر (٤) ، كالطعوم والروائح والألوان .

والجوهر الفرد <sup>(٥)</sup> : هو الجزء الـذي لا يتصور تجـزئه <sup>(٦)</sup> عقـلًا ولا تقدير تجزئـه <sup>(٧)</sup> وَهْماً .

وأما الجسم: فهو المؤلف، وأقل الجسم جوهران بينهما تأليف. والأكوان اسم للاجتماع والافتراق(^) والحركة والسكون.

## فصل في حد العلم

حقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو به .

وقالت المعتزلة: حقيقة العلم اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس الواقع عن ضرورة أو نظر . وقصدوا بذلك نفي علم (٩) الباري تعالى .

وللأاكك تقول اي

وهذا (۱۰) الحد باطل (۱۱) ، فإن الله تعالى ليس له نظير ولا زوجة ولا ولد ، فإن الله تعالى ليس له نظير ولا زوجة ولا ولد ، فإن هذه علوم ، وليست باعتقاد أشياء (۱۲) لأن الشيء عندنا الموجود وعندهم المعدوم (۱۳) الذي يصح وجوده .

(١) في ب: والتحيز.

(٢) في ب: ان .

(٣) في ب: غير.

(٤) في ب : بالجوهر .

(٥) في ت : الواحد .

(٦) في ب : تجزئته .

(٧) في ب : تجزئته .

(٩) في ب: العلم.

(١٠) في ب : وبهذا .

(١١) في ب: باطل بالعلم .

(١٢) في ب: الأشياء.

(١٣) في ب : الموجود أو المعدوم .

<sup>(</sup>٨) في ت : للافتراق والاجتماع .

أما (١) الجهل: اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو به .

والشك : تردد بين معتقدين (٢) من غير ترجيح .

والظن : ان يترجح (٣) أحد المعتقدين على الآخر .

والعلم: ينقسم إلى قديم وحادث.

فالقديم (١) : علم الله تعالى (٥) وليس بضروري (١) ولا كسبي ظري والقديم (١) ولا كسبي طري والحادث على ثلاثة أقسام : ضروري وبديهي وكسبي وكسبي

فالضروري: هـو (^) العلم الحادث الذي يلزم ذات العالم لزوماً لا انفكاك له (٩) منه (١٠) وليس للشك إليه سبيل، وذلك مثل العلم الحاصل عن إدراك الحـواس وعلم الإنسان بنفسه وما يلحقه من الألم واللذة وغيرها.

وأما البديهي: فيقرب من الضروري وهو علم (١١) الإنسان باستحالة المتماع المتضادين مثل الحركة والسكون والسواد والبياض واستحالة كون الموجود الواحد في الوقت الواحد في مكانين ونحو ذلك .

وأما الكسبي: فالعلم الحاصل عن نـظر واستدلال ومن(١٢) حكمـه جواز طريان الشك والإبطال عليه .

وأما العقل: فهـو العلم والدليـل عليه أنـه لا يحسن أن يقول الـرجل

<sup>(</sup>٧) في ب : والحادث ينقسم إلى ضروري ، وكسبي .

<sup>(</sup>٨) في ب : فهو .

<sup>(</sup>٩) في ب: لانفكاك له.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نقص (منه).

<sup>(</sup>١١) في ب: العلم .

<sup>(</sup>١٢) في ب: فمن

<sup>(</sup>٢) في ب : المعتقدين .

<sup>(</sup>٣) في ت : بترجيح .

<sup>(</sup>٤) في ب: والقديم .

<sup>(</sup>٥) في ب : سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٦) في ب : زيادة (ولا بديهي) .

علمت وما عقلت أو عقلت وما علمت إلا أنه اسم لنوع من العلم وهــو البديهي دون الضروري والكسبي لأن أصل العلوم الضرورية (١) الحواس .

ومن الجائز أن يكون الموجود عاقـلاً ولا حاسـة له والكسبي يحصـل عن نظر (۲) والعقل يسبق النظر .

وأما الدليل فهو المرشد إلى المقصود وينقسم ذلك إلى عقلي وسمعي .

فالعقلي: مثل دلالة الصنع على الصانع.

والسمعي: خبر (٣) الصادق مثـل كتــاب الله وسنــة رســـول الله عليــه السلام (٤) .

وأما النظر: فهو فكر القلب والتأمل في حال المنظور لطلب حقيقة العلم (°) أو غلبة ظن .

والنظر:صحيح عندنا ويحصل به العلم (١)

وأنكرت طائفة من الدهرية صحة النظر وقالوا لا معلوم إلا من جهة الحواس وتطرقوا بذلك إلى نفي الصانع .

والدليل عليه بطلان قولهم ان نقول لهم: عرفتم فساد النظر أو تشكون فيه؟ المستحدة في قالوا نقطع ببطلانه فقد أبطلوا قولهم لا معلوم إلا من جهة الحواس لأن فساد النظر لا يعرف حساً.

وإن(٧) قالوا الشك في كون النظر طريقاً إلى العلم دعوناهم إلى

هجية المرهرمية :

<sup>(</sup>١) في ب: الأصل الضروري .

 <sup>(</sup>۲) في ب : نظر واستدلال .
 (۵) في ب : علم .

<sup>(</sup>٣) في ب : هو الخبر . (٦) في ب : والنظر الصحيح يجصل به العلم .

 <sup>(</sup>٤) في ب : وسنة رسوله ونقص عليه السلام .
 (٧) في ب : فإن .

النظر في الدليـل، فإن نـظروا في الدليـل واعترفـوا بحصول (١) العلم فقـد أقروا (٢) ببطلان مـذهبهم ، وإن أنكروا حصـول العلم فقد قـطعوا بـأن النظر ليس بطريق إلى العلم وفيه إثبات علم حاصل لا بالحواس . ما وهوجزه م بأن بنظر ليس عربِق العلم

ومن الدليل على بطلان قولهم أن نقول لهم: عَلَمتم فساد النظر ضرورة أو بالنظر٣)؟، فإن قالوا ضرورة عكسنا عليهم، قلنا نحن علمنا بطلان مذهبكم ضرورة إذ ليس أحد الخصمين بـدعوى ضرورة ينفـرد بهــا بأولى من الآخر .

وإن قالوا عرفنا بطلانه نظراً فقد أقروا بكون النـظر طريقـاً إلى العلم ، فإنهم عرفوا بالنظر فساد (١) النظر .

فإن قيل: يلزمكم مثل ذلك فإنكم جعلتم النظر طريقاً إلى العلم فعرفتم ذلك ضنرورة أو نظراً . فإن قلتم عرفناه ضرورة ادعينا نحن بطلانــه ضرورة ، وإن قلتم عرفنا نظراً فكيف يعرف الشيء بنفسه .

قلنا عن سؤالكم يلزمكم لأنه نـوع من النظر ، فـإن لم يكن مفيداً فهـو لغو(٥) وإن كان مفيداً للعلم ببطلان النظر ففيه إقرار بأن النظر يفيد

ثم جوابنا عنه انا نصحح النظر بنوع من النظر داخــل في جملة النظر فصحح نفسه وغيره ، كالعلم يعلم به المعلومات ويعلم بالعلم نفس العلم وفي كتباب الله تعالى آيـات كثيرة وتـدل على أن النظر طـريق إلى العلم مثل قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَسْظُرُونَ ﴾ (١) ﴿ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ (٧) وقـوله تعـالى :

<sup>(</sup>١) في ب : حصول .

فساد النظل . (٥) في ت : لغواً ، وفي ب : لغو والتصويب في (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ب : أفلا ينظرون إلى الإبل - الغاشية : ١٧ .

<sup>(</sup>٧) الأعراف : ١٨٤، الروم : ٨.

<sup>(</sup>٢) في ب : قروا .

 <sup>(</sup>٣) في ب: أم نظراً . (٤) في ب: نقص ( فإنهم عرفوا بالنظر

﴿ واعبدوا ﴾ (١) وذلك أكثر من أن يحصى .

## فصل

النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد .

فالصحيح ما يؤدي إلى المقصود والفاسد ما لا يؤدي إلى المقصود . وفساده (٢) بطريقة وأحدهما بأن يعدل من الدليل إلى الشبهة . والثاني : بأن يطرأ (٣) على الدليل قاطع (٤) فيمتنع تمام النظر .

#### فصل

لا واجب عنـد أهـل الحق إلا من جهـة الشـرع والسمــع ولـولا ورود الرسل لما وجب على العباد (°) شيء ، والعقل طريق المعرفة .

وذهبت المعتزلة إلى أن العقل موجب حتى لـو قدرنـا أن الله تعالى لم يبعث إلينا الرسل (٢) كان يجب علينا أن نعرف الله (٧) ونشكره .

والدليل على أنه (^) لا واجب إلا من جهة الشرع (٩) قولـه تعالى : ﴿ وَمَا كُنَا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبِعَثُ رَسُولًا (١٠) ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبِكُ مَهَا لَكُنَا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبِعَثُ رَسُولًا (١٠) ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبِكُ مَهَاكُ القرى بَظُلُم (١١) حتى يَبِعَثُ في أمها رَسُولًا (١٢) ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (١٣) ﴾ وسنذكر المسألة على الاستقصاء .

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في ت : فساده .

<sup>(</sup>٣) في ت : ينظري .

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص: قاطع.

<sup>(</sup>٥) في ت : تكرار (لما وجب على العباد).

<sup>(</sup>٦) في ب : رسولًا .

<sup>(</sup>٧) في ب : زيادة (تعالى )

<sup>(^)</sup> في ب: أن .

<sup>(</sup>٩) في ب: الابالشرع.

<sup>(</sup>١٠) الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>١١) في ب: نقص (بظلم).

<sup>(</sup>۱۲) القصص : ۹۹ .

<sup>(</sup>١٣) النساء: ١٦٥ .

فإن قال قائل إذا نفيتم وجوب الأشياء عقالًا وعولتم في وجوبها على السمع كان فيه إبطال النبوات ، وذلك لأن أول رسول يرد من الله تعالى ويدعو الخلق إليه لا يعلم صدقه إلا بالنظر في معجزته فلا يجب النظر إلا بدليل سمعي وقبل ورود الرسل لم يثبت الشرع (١) ليلزم (٢) النظر بحكم ذلك الشرع ، قال يلزمهم النظر في المعجزة وفيه إبطال النبوات .

قلنا عن هذا السؤال يتوجه على من يقول بالوجوب عقلاً ، فإن الطريق عندهم أن العاقل (٢) يخطر بقلبه ان له صانعاً قد (٤) خلقه (٥) وأنعم عليه وأراد شكره على ما أنعم عليه ، ومن لم يخطر له هذا الخاطر وتغافل فليس يعلم وجوب النظر في المعجزة ولا وجوب معرفة الصانع ، وعندهم معرفة الله والنظر في المعجزة واجب عليه (٢)

ثم جوابنا عنه (٧) أن نقول لهم اليس من شرط الوجوب عندنا شرع مستقر قبل ورود الرسل ولكن الشرط ورود الرسل وظهور الدلالة في الظاهر وتمرس المخاطب من النظر فيه ، وإذا وجد ذلك وجب النظر في المعجزة فلم يتضمن قولنا إبطال النبوات .

#### فصل

أول ما يجب على المكلف القصد إلى النظر الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم وإثبات العلم بالصانع .

والدليل عليه إجماع (^) العقالاء على وجوب معرفة الله تعالى ، وعلمنا عقلًا أنه لا يعلم حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر ، والتأمل وما

ر۲) ني ب : يلزم . (۲) ني ب : يلزم .

<sup>(</sup>٣) في ب : زيادة (بما) .
(٧) في ب : جواب آخر .

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص (قد) . (٨) في ب: زيادة (الأمة) .

### لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب .

#### مسألة

العالم محدث مخلوق حدث بعد أن لم يكن .

وذهبت الدهرية إلى أن العالم قديم وليس (١) له أول ولم يزل كان هكذا ولا يزال يكون هكذا رجل من نطفة ونطفة من رجل وحبة من نبات ونبات من حب ودجاجة من بيضة وبيضة من دجاجة وليل بعد نهار ونهار بعد ليل (٢).

والكلام في هذه المسألة على طريقين (٣) إثبات أصول ومقدمات إذا صحت وثبتت ثبت حدوث العالم .

والثاني يدل على بطلان مذهبهم واستحالة قولهم .

أما الطريق الأول فيعتمد على (٤) ثلاثة أصول: الأصل (°) الأول: يدل على إثبات الأعراض وهي المعاني القائمة بالجواهر.

وأنكرت طائفة من الملحدة الأعراض بالكلية وقالـوا لا مـوجـود إلا الجواهر .

والدليل على ثبوت الاعراض انا نرى الجوهر ساكناً (٦) فيتحرك ويزول عن جهته (٢) التي كان فيها إلى غيرها مع جواز أن لا يتحرك ويبقى في جهته ، فإذا كان من الجائز أن لا يتحرك (١) فإذا اختص بالحركة بدلاً عن استمرار السكون لا بدله من موجب أوجب زواله عن محله (٩) .

<sup>(</sup>١) في ب: ليس

<sup>(</sup>٢) في ت : نقص من قوله (رجل من نطفة)إلى قوله (ليل) .

<sup>(</sup>٣) في ب: وللكلام فيه طريقان أحدهما إثبات أصول . . .

ء. (٤) في : نقص (عل*ى*).

<sup>(</sup>٥) في ب: نقص الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ب: زيادة (ثم نراه متحركا).

<sup>(&</sup>lt;sup>٧</sup>) في ب : الجهة .

<sup>(</sup>٨) في ب: تكرار (من الجائز أن لا يتحرك)

<sup>(</sup>٩) في ب: نقص (عن محله).

ثم الموجب لا يخلو إما أن يكون نفسه وهو محال لأن نفسه كان موجوداً قبل ذلك الوقت وبعده ، والحركة غير موجودة فثبت أن الموجب أمر زائد (١) عليه .

فإذا ثبت أنه يقتضي معنى زائداً عليه فلا بد وأن(٢) يكون ذلك المعنى ثمانياً موجوداً لأن العدم نفي محض ، والنفي لا يجوز أن يكون موجباً حكماً .

فإذا ثبت أن الزائد على الجوهر موجود فلا يخلو إما أن يكون مثل الجوهر أو خلافه ، ولا (٢) يجوز أن يكون مثله لأن مثل الجوهر جوهر آخر فليس (٢) أحد الجوهرين بإيجاب حركة في الأخر بأولى من أن يكون الجوهر الأخر موجباً غير تلك الحركة فيه .

فإذا ثبت أنه خلافه فلا يخلو إما أن يكون فاعلاً مختاراً أو معنى قائماً به هو الموجب.

ولا يجوز أن يكون ذلك الخلاف فاعلاً مختاراً لأن الكلام (١) في جوهر موجود، والموجود لا يفعل (٥) بل يستغني بوجوده عن الفاعل (١) فثبت أنه معنى زائد عليه قائم به وهو ما ذكرناه من الأعراض.

الأصل الثاني يدل على أن ما أثبتناه من الأعراض حادثة والدليل

<sup>(</sup>١) في ت : أموراً زائداً .

<sup>(</sup>٢) في ب: أن

<sup>(</sup>٣) في ب: فلا .

<sup>(</sup>٤) في ب: ليس.

ر٥) في هـامش ت: بعد قوله (لأن الكلام) زيادة (بيننـا وبينكم في حق جوهـر موجـود عـلى سبيـل
 الفرض في هامش ت: بعد قوله لا يفعل زيادة (في جوهر آخر لعدم الأولوية كما تقدم)

ر (٦) في هامش ت : بعد قوله عن الفاعل : زيادة (لأنه أحدث حركة في نفسه فيستغني عن الغير هـذا على طريق الاستدلال والفرض ولو علم أنه لا يفعل في نفسه ولا في غيره ما ثبتت الجوهرية فثبت أنه معنى قائم به هو العرض .

عليه أن الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرت عليه الحركة ودل طريانها عليه أن الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرت عليه انتفاء السكون دليل حدوثه لأن القديم يستحيل عدمه.

فإن قيل ولم(١) أنكرتم على من يقول ان الحركة ما حدثت والسكون ما التفى ، ولكن الحركة كانت كامنة فظهرت والسكون كان ظاهراً (٢) فكمن وتستر.

قلنا لوكان كذلك لاجتمع الحركة والسكون في المحل وقد علمنا استحالة كون الشيء الواحد متحركاً ساكناً، فكذلك يستحيل اجتماع الحركة والسكون. فإن قيل ولم قلتم إن القديم يستحيل عدمه ؟

قلنا: الدليل على استحالة عدمه أنه لو جاز عدمه لكان لا يخلو اما أن يقال عدمه حالة ما يعدم واجب (٣) حتى يستحيل عليه البقاء (٤) على تلك الحال ، اي حالة الوجود أو يقال عدمه في تلك الحالة من الجائزات ويجوز أن يستمر وجوده في تلك الحالة (٥) اي حالة الوجود بدلاً عن العدم ولا يجوز ان يكون العدم في تلك الحالة واجباً حتى لا يجوز استمرار الوجود لأنا نجوز بقاء الحركة في المتحرك حالة ما سكن ولو كان عدم الحركة واجباً لاستحال تقدير بقائها في تلك الحالة ، وإن كان عدمه جائزاً واستمرار الوجود جائزاً (٢) فمحال لأنه إذا جاز بقاؤه وجاز عدمه فلا يختص بأحد الجائزين إلا بمخصص (٧) يقصد إلى التقديم لأجل الجائزين على بأحد الجائزين إلا بمخصص (٧) يقصد إلى التقديم لأجل الجائزين على

 <sup>(</sup>١) في ت : وبم . (٢) في ب : ظاهرة .

٣) في ب: واجْبا .

 <sup>(</sup>٤) في ب : نقص بعد قـوله يستحيـل عليه البقـاء (على تلك الحـال أي حالـة الوجـود ، أو يقـال عدمه ) .

 <sup>(</sup>٥) في ب : نقص بعد قـوله في تلك الحـالة (بـدلاً عن العـدم ولا يجـوز أن يكـون العـدم في تلك
 الحالة) .

<sup>(</sup>٦) في ت : جائز في ب : جائزاً والتصويب ما في ب .

<sup>(</sup>٧) في ت : الا تخصص .

الآخر وهم انكروا الصانع والمخصص.

فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون عدمه لضد(١) يطرأ عليه فيبطله .

قلنا هذا محال لأن الطارىء كما يضاد القديم فالقديم يضاد الطارىء أيضاً (٢) فلم كان ابطال القديم بالضد الطارىء أولى من امتناع ثبوت الطارىء بمضادة القديم له.

فإن قيل ولم لا يجوز أن تكون الحركة قد انتقلت من جوهر آخر الله ؟

قلنا الحركة هو الانتقال ولو<sup>(٣)</sup> افتقر الانتقال إلى انتقال آخر لافتقر ذلك الانتقال إلى انتقال آخر، ثم لايزال كذلك فيتسلسل وذلك محال.

الأصل الثالث: أن عند أهل الحق يستحيل خلو الجواهر(٤) عن الأعراض.

بيانه(٥) أنه لا يجوز أن يكون جوهر لا يكون لـه لون أصلاً ولا يكون له طعم أصلاً ولا يكون الله طعم أصلاً ولا يكون ساكناً ولا متحركاً وكذلـك لا يجوز أن يكون جواهر لا متصلة مجتمعة ولا متباينة متفرقة.

وذهبت<sup>(۱)</sup> جماعة من الملحدة إلى جواز خلو الجواهر عن جميع الأعراض وجوز الكعبي من المعتزلة تعرى الجواهر عن الأكوان، وهو الاجتماع والافتراق<sup>(۷)</sup> والحركة والسكون<sup>(۸)</sup>. ولم يجز تعريها مما سواه من الاعراض<sup>(۹)</sup>.

وأما معتزلة(١٠)البصرة جوزوا تعريها من الأكوان وسائر الأعـراض غير

<sup>(</sup>٥) في ب : زيادة (وهو) .

<sup>(</sup>٦) في ب : وذهب .

<sup>(</sup>٧) في ب: وهو الافتراق والاجتماع .

<sup>(</sup>٨) في ب : زيادة (مما سواه من الأعراض) -

<sup>(</sup>٩) ن*ي ب* : نقص .

<sup>(</sup>١٠) في ب: المعتزلة .

<sup>(</sup>١) في ب: بضد .

 <sup>(</sup>٢) في ب: لأن الطارئ يضاد القديم ، والقديم يضاده أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في ب : فلو .

<sup>(</sup>٤) في ب : الجوهر .

الأكوان، إلا أن جملة المعتزلة وافقونـا على أن(١) الجـوهـر بعـدمـا اتصف بالأعراض يستحيل خلوه عنها وإنما جوزوا ذلك في ابتداء الحدوث.

فأما إذا أردنا الكلام مع الملحدة نفرض في الأكوان فنقول الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق غير مجتمعة ولا متباينة لا يعقل.

وأيضاً فإنهم جوزوا الاجتماع والافتراق فيما لا يـزال ولا يعقل اجتمـاع موجودين إلا عن افتراق سابق ولا افتراق مـوجـودين إلا عن اجتماع سابق.

وأما الرد على المعتزلة فيستدل على الكعبي بالألـوان وسائـر الأعراض فنقول:

لوجاز تعري الجوهر عن الأكوان لجاز عن الألوان (٢).

ويستدل على معتزلة البصرة بالأكوان فنقول لما لم يجز تعري الجواهر عن الأكوان لا يجوز عن الألوان.

ويستدل على الفريقين بمناقضتهم حيث قالوا بعد قبوله للأعراض (٣) لا يجوز خلوه عن الأعراض فنقول كل عرض اتصف به المحل لا ينتفي إلا عند طريان (٤) ضده ولا يزول البياض إلا عند طريان السواد، ولا الحركة إلا عند طريان السكون (٥).

والضد إنما يطرى على زعمهم بعد انتقال لعرض الموجود الـذي كان في المحل.

فإذا زال العرض فهلا جاز أن لا يدخل فيه الضد لوكان تعريه جائزاً

<sup>(</sup>١) في ت : نقص (أن) .

<sup>(</sup>٢) في ب: عن الألوان لجاز عن الأكوان ولما استحال ذلك استحال هذا .

<sup>(</sup>٣) في ب: الاعراض.

<sup>(</sup>٤) في ب : عند طريان السكون والضد .

<sup>(</sup>٥) في ب : نقص (ضده ولا يزول البياض إلا عند طريان السواد ولا الحركة إلا عند طريان) .

في الابتداء (١) ولما استحال ذلك في الإنتهاء فكذلك في الابتداء (٢).

فإذا تقررت هذه الأصول ثبت حدوث العالم لأن الأعراض حادثة والجواهر لا تخلوا من الأعراض.

وإذا لم يتصور خلو الجواهر من الأعراض وما لا يسبق الحادث فهـ و حادث.

الطريقة الثانية تدل على استحالة حوادث لا أول لها فنقول

الأولى: أن الأجسام لا تخلو من الحركة أو السكون ، وهي ظاهرة مـــدركة بـــالبديهــة فلا تحتــاج إلى تأمل فإن من عقل جسماً لا ساكناً ولا متحركاً كان عن نهج العقل ناكباً وللواقع مكابراً .

الشانية: قولنا إنها حادثان يدل على ذلك تعاقبها وذلك مشاهد في جميع الأجسام وما لم يشاهد. فيا من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته، وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز مكونه فالطارىء منها حادث بطريانه والسابق حادث لعدمه لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه.

الثالثة: قولنا ما بخلو عن الحوادث فهو حادث لأنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها وما لا أول له من الحوادث لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال ، وانقضاء ما لا نهاية له محال لأنك إذا لاحظت الحادث الحاضر ثم انتقلت إلى ما قبله وهلم جرا على الترتيب لم تفض إلى نهاية ودخول ما لا نهاية له من الحوادث في الوجود عال ، وإن لم يكن عدم إفضائك إلى نهاية لكان لتلك الحوادث أول وهو خلاف المفروض .

وعندنا دليل عقلي بعبارة أخرى فنقول لو كان أفراد العالم التي دخلت في الوجود لا نهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن يكون زوجاً وفرداً فإن في ذلك جمعاً بين النقي والإثبات ، وهما ضدان إذ في إثبات أحدهما نفي الآخر ، وفي نفي أحدهما إثبات الآخر ، ومحال أن يكون زوجاً فقط لأن الزوج يكون فرداً بزيادة واحد فكيف يعوز ما لا نهاية له واحد، ومحال أن يكون فرداً فقط لأن الفرد يكون زوجاً بزيادة واحد عليه فكيف يُعُوز واحد ما لا نهاية له فحصل من هذا ان العام لا يخلو من الحوادث فهو اذاً حادث والالزم استحالة وجود الحادث الحاضر لأنه لازم وجود حوادث لا أول

 <sup>(</sup>١) في ب نقص ( فـإذا زال العرض فهـلا جاز أن لا يبدخل فيـه الضد لـوكان تعـرية جـاثـزاً من
 الابتداء) .

<sup>(</sup>٢) في ب ; ولما استحال ذلك في الابتداء وكذلك في الانتهاء .

<sup>\*</sup> اعلم رحمك الله أن عقيدة أهمل السنة والجماعة في وجود العمالم وجوداً حمادثاً حيث تقرر لنا بالمشاهدة حدوث التغير في الأعيان والأكوان . فالجسم لا يخلو من الحركة والسكون وهما حمادثان لأنه بحدوث أحدهما ينعدم الأخر فما لا يخلو من الحمادث فهو حمادث فمالأجسام حادثة . وفي هذا الرهان ثلاث قضايا :

للدهسرية (۱) من أصلكم أن (۲) لا نبات إلا من حب ولا حب إلا من نبات وقد وجد (۲) أعداداً لا نهاية لها وانقضت وظهر لها أعداد (٤) أخر وهو ما نشاهده في الوقت ، وحوادث لا نهاية لأعدادها ولا غاية لآحادها كلها حاصلة (۵) في الوجود لا يعقل انقضاؤها وتناهيها لأن ما لانهاية له (۲) كيف ينقضي ويفنى ولما ظهر آخر الحوادث ، والأعداد ثبت أنه كان له ابتداء حتى ظهر له انتهاء .

فإن قيل أليس من قولكم ان نعيم أهل الجنة لا آخر له ولها (^) ابتداء (٩)

لها . لكن الحادث الحاضر ثابت فانتفى ملزومه وهو وجود حوادث لا أول لها فلانتفاء وجود حوادث لا أول لها انتفى ملزومه وهو كون ما لا يخلو من الحوادث قديماً فثبت نقيضه وهو ما لا يخلو من الحوادث حادث فتبين وجوب انتهاء الحوادث التي دخلت في الوجود إلى أول . وبهذا الدليل يبطل قول بعض الملحدين بتسلسل الوالدية والولدية في جانب الماضي إلى غير نهاية ويقال في البذر والزرع ونحو ذلك مثل ذلك ويقال في إيطال قولهم ما من نطفة إلا من إنسان ولا من إنسان ولا من إنسان ألا من نطفة وهكذا إلى غير بداية وقولهم ما من زرع إلا من بذر ولا بذر إلا من زرع إلى المحال محال وبهذا الدليل وهكذا إلى غير بداية في جانب الماضي يلزم منه ذلك المحال وما أدى إلى المحال محال وبهذا الدليل العقلي ينقض قولهم أي الفلاسفة بوجود جواهر عقلية سموها عقولاً ونفوساً ملكية زعموا أنها أزلية .

وهناك دليل آخر وهو أن نقول لو وجدت حوادث لا أول لها للزم إما اسبقية الأزلي على الأزلي أو صيرورة ما يتناهى لا يتناهى بزيادة واحد لكن صيرورة ما يتناهى لا يتناهي باطل فبطل وجود حوادث لا أول لها 1 . هـ .

- (١) في ت : فتقول الدهرية وهو خطأ .
  - (٢) في ب : نقص (ان) .
- (٣) في ب : زيادة (عند ذلك ) بعد وجد .
  - (٤) في ب: نقص (أعداد) .
    - (٥) في ب : حصلت .
      - (٦) في ب: لها .
      - (٧) في ب : ولها .
    - (٨) في ب : وكذلك عقوبه

وعقوبة أهل النار لا آخر لها ولها ابتداء فإذا جاز حصول حوادث لا آخر لها ولها ابتداء فلم لا يجوز حصول حوادث لا أول لها ولها آخر.

قلنا هذا الكلام ساقط (۱) لأن نعيم أهل الجنة وعقوبة أهل النار معلوم الابتداء والانتهاء في كل وقت\* وأما الذي لا يتناهى ولا يحصى ما هو (۱) مقدور الله تعالى من النعمة والعقوبة فالله تعالى يجدد كل وقت لأهل الجنة نعمة ولأهل النار عقوبة ومقدوراته لا نهاية لها فما يثبته (۱) غير متناهي لم يحصل في الوجود وأنتم أثبتم أعداداً (۱) كلها حصلت في الوجود وانتهت وانتهاء أعداد موجودة لا نهاية لها مستحيل.

ويستشهد على هذه الجملة بصورة يتضح الغرض بها وذلك أن يقول الرجل لولده لا أعطيك درهماً إلا وأعطيك قبله ديناراً ولا أعطيك

 <sup>(</sup>١) في ب : بعد قول ه ساقط (لأن المستحيل حصول ما لا يتناهى في الموجود وعندنا الموجود من نعيم أهل الجنة . . . ) .

<sup>\*</sup> قال أهل الحق في إبطال القول بحوادث لا أول لها ومثلوا له بملتزم قال لا أعطي فلاناً من اليوم الفلاني درهماً حتى أعطيه درهماً قبله ولا أعطيه درهماً قبله حتى أعطيه درهماً قبله وهكذا لا إلى أول فمن المعلوم ضرورة أن إعطاء الموعود به في اليوم الفلاني محال لتوقفه على محال وهو فراغ ما لا نهاية له بالإعطاء شيئاً بعد شيء ولا ربب أن ما ادعوه من حوادث لا أول لها مطابق لهذا المثال . فإن إعطاء الفاعل للفلك مثلاً الحركة في زماننا هذا وفي غيره من الأزمان الماضية متوقف على إعطائه قبله من الحركات شيئاً بعد شيء مما لا نهاية له . فالحركة للفلك في الزمان المعين نظير الدرهم الموعود به في الزمن المخصوص والحركات التي لا تتناهى قبلها نظير الدراهم التي لا تتناهى قبلها نظير الدراهم التي لا تتناهى قبل ذلك الدرهم فيكون وجود الحركة للفلك في هذا الزمان مثلاً مستحيلاً كما استحال وجود الدرهم الموعود به في الزمان المعين للشخص . ومثال ما ادعيناه في نعيم الجنة كما لوقال الملتزم لا أعطي فلاناً درهماً في زمن إلا وأعطيه درهماً بعده وهكذا لا إلى آخر فهذا لا ربب لعاقل في جوازه عقلاً إذ حاصله الترزام الملتزم عدم قطع العطاء بعد ابتدائه .

<sup>(</sup>٢) في ب: بعد هو زيادة (في) .

<sup>(</sup>٣) في ت ; (فايشته) .

<sup>(</sup>٤) في ب وت : (اعداد) .

ديناراً إلا وأعطيك قبله درهماً فلا يتصور (١) العطاء بحكم الشرط أن يعطيه لا ديناراً (٢) ولا درهماً لأن الولد متى طالبه بالدرهم يقول (٣) حتى أعطيك ديناراً (٤) وإذا طالبه بالدينار يقول حتى أعطيك درهماً فهذا نظير ما جوزوه فإن النبات عن الحب والحب عن النبات ولا حب إلا وقبله نبات ولا نبات إلا وقبله نبات

ومثال ما جوزنا أن يقول الرجل لولده (°) لا أعطيك ديناراً إلا بعده أعطيك ديناراً إلا بعده أعطيك درهماً إلا وأعطيك بعده ديناراً (١) فيعطيه من الدراهم والدنانير ما يزيد ولا يمتنع العطاء بحكم الشرط فظهر فساد قولهم.

ويتضح ذلك بآيات من كتاب الله تعالى (^). قال الله تعالى (<sup>9)</sup>: ﴿ وَقَالَ الله تعالى ( <sup>11)</sup>: ﴿ قَالَ الله وَلَم تَكُ شَيئًا ﴾ (<sup>11)</sup>. وقال الله تعالى ( <sup>11)</sup>: ﴿ قَالَ الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ﴾ (<sup>11)</sup>.

#### مسألة:

## إذا ثبت حدوث العالم ترتب(١٣) عليه ثبوت الصانع، والدليل

<sup>(</sup>١) في ب: نقص العطاء .

<sup>(</sup>٢) في ب: لا دينار ولا درهم.

<sup>(</sup>٣) في ب: فيقول .

<sup>(</sup>٤) في ب : دينار .

 <sup>(</sup>٥) في ب : نقص (لولده) .

<sup>(</sup>٦) في ب: لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده ديناراً.

 <sup>(</sup>٧) في ب : ولا أعطيك دينارا : إلا وأعطيتك بعده درهما .

<sup>(</sup>٨) في ب: نقص (تعالى).

<sup>(</sup>٩) في ب: فإن الله قد قال .

<sup>(</sup>۱۰) مریم: ۹.

<sup>(</sup>١١) في ب : وقوله تعالى .

<sup>(</sup>١٢) الرعد : ١٦ .

<sup>(</sup>١٣) في ب: يترتب.

على أن للعالم صانعاً أنه لا موجود في وقت من الأوقات إلا ومن الجائز حدوثه وظهوره قبل ذلك الوقت ومن الجائز حدوثه وظهوره بعد ذلك الوقت بزمان فإذا اختص(١) في ذلك الوقت بالوجود بدلاً عن استمرار العدم اقتضى مخصصاً اختار الوجود في تلك الحالة.

وإذا(٢) ثبت أنه يقتضي مخصصاً فلا يجوز أن يكون المقتضي علة (٣) أوجب (١) وجوده في تلك الحالة كما توجب الحركة كون المحل متحركاً والسواد كون المحل اسوداً (٥) لأن العلة توجب الحكم مقارناً (٢) لها (٧) لا تتقدمها ولا تتأخر عنها (٨).

فإذا(٩) كان حكم العلة يقارن العلة فالعلة لا تخلو إما أن تكون(١٠) قديمة أو محدثة فإن كانت قديمة أوجبت قدم العالم وقد دللنا على حدوثه وإن كانت العلة حادثة أيضاً تفتقر إلى مخصوص ومقتضي.

ثم للكـــلام (١١) في علة العلة مثــل ذلــك والقــول بهــذا يؤدي إلى التسلسل.

ولا يجوز أن يكون المخصص والمقتضي طبيعة لأن على قول من يثبت الطبيعة يظهر تأثير الطبيعة (١٢)عند ارتفاع المواقع من غير تأخير، وإذا

(١) في ب : ختص . (٢) في ب : بها . (٣) في ت : عليه . (٤) في ت : أو حسبت ، (٥) في ت : أسود . (٥) في ت : أسود . (١) في ب : يكون . (١) في ب : الكلام . (١) في ب : الكلام .

(١٢) في ب: بعد قوله يظهر تأثير الطبيعة (لا يتأخر عن الطبيعة ، فالسطبيعة إن كمانت قديمة أوحت قدم العالم وإن كانت حادثة اقتضت محققاً وموجداً لهما ، ثم القول في موحدها كالقول فيها وإذا بطل ذلك ثبت أن المخصص فاعل مختار موصوف بالاختيار والاقتدار) .

كان تأثير الطبيعة لا يتأخر فالطبيعة إن كانت قديمة أوجبت قدم العالم وإذا كانت حادثة اقتضت مخصصاً موجوداً (١) وإذا بطل ذلك ثبت أن المخصص فاعل مختار أراد الوجود بدل عن (٢) العدم.

ومن الدليل على اثبات الصانع أنه لا يتصور في العقول بناء بلا بــانٍ وكتابة بلا كاتب فكيف يتصور خلق بلا خالق.

ويتضح ذلك بآيات من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى (٣): ﴿أَفَلَا (٤) يَظُرُونَ إِلَى الْإِبْلُ كَيْفُ خُلِقَتُ (٥) وقوله: ﴿وَاللهُ خُلِقَكُم وَمَا تَعْمِلُونَ ﴾ وقوله: ﴿وَاللهُ خُلِقَكُم وَمَا تَعْمِلُونَ ﴾ (٥) وغير ذلك من الآيات.

#### مسألة

إذا ثبت أن (٧) للعالم صانعاً فالصانع واحد ووصفنا البارىء تعالى بأنه واحد له معنيان. أحدهما: أن ذاته غير منقسم على معنى أنه ليس له أجزاء وأبعاض بل هو واحد على التحقيق.

والمعنى الثناني: أنه لا نظير له ولا مثل له وكلا (^) المعنيين حقيقة.

والدليل على استحالة اثبات الأجزاء والأبعاض أنه إن (٩) كان اله أجزاء لم يخل أما أن يكون كل جزءٍ منه حياً عالماً قادراً أو كان بعض الأجزاء مختصاً بالحياة والعلم والقدرة فإن كان كل جزء منه حياً عالماً قادراً كان في ذلك اثبات (١) الله. ويستدل (١١) على بطلانه: وإن كانت الحياة والقدرة والعلم (١٠) في جزء مخصوص لم يكن الجزء الثاني حياً عالماً قادراً لاستحالة وجود العلة في محل وثبوت حكمها في محل آخر كما يستحيل

<sup>(</sup>١) في ب، ت : وموجوداً..

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (عن) .

<sup>(</sup>٣) في ب: نقص (قال الله تعالى) .

<sup>(</sup>٤) في ب: فلا .

<sup>(</sup>٥) الغاشية: ١٧.

<sup>(</sup>٦) الصافات : ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) في ب: نقص (ان) .

<sup>(</sup>٨) في ب : كل .

<sup>(</sup>٩) في ب: لو.

<sup>(</sup>١٠) في ت: نقص (اثبات).

<sup>(</sup>١١) في ب : ونستدل .

<sup>(</sup>١٢) في ب : والعلم والقدرة .

وجود سواد في بعض أجزاء الثوب ويكون الباقي من الشوب أسود وإذا ثبت أن الجزء الثاني لا يكون حياً عالماً قادراً لم يكن مستحقاً لصفات الإلهية (١) لم يكن إلها ويتضح ذلك بقوله (٢): ﴿وَإِلْهِكُم إِلَّهُ وَاحْدُ ﴾ (٣).

وأما الدليل على أنه لا مثل له ولا نظير له انا<sup>(3)</sup> لو قدرنا إلهين اثنين وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جسم وأراد الثاني تسكينه لم يخل عن ثلاثة (٥) أحوال إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مرادهما أو يحصل مراد أحدهما دون الثاني

ولا جائز أن يحصل مرادهما جميعاً ، لاستحالة أن يكون الجسم الواحد في الحالة الواحدة متحركاً ساكناً ، وإذا لم يحصل مراد واحد منهما كانا جميعاً عاجزين لا يصلحان للإلهية .

وأيضاً فإنه يؤدي إلى خلق الجسم (١) القابل للحركة والسكون عن الأمرين جميعاً وإن حصل مراد أحدهما دون الآخر فهو الإله والثاني عاجز لا يصلح للالهية وهذا معنى قوله تعالى: ﴿لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ (١) والمعنى (١) أدى إلى التناقض والاختلاف وأن لا يجري الأمر على النظام.

فإن قال قائل: رتبتم هذه الدلالة على اختلاف القديمين في الإرادة وبم (٩) أنكرتم على من يثبت إلهين قديمين لا مختلفان ولا يريد أحدهما إلا ما يريد الثاني.

الجواب: إن هذا السؤال لا يقدح في الدليل لأنهما وإن كان المركة المحتلفان إلا أن من الجائز تقدير الاختلاف بينهما ، وإن أحدهما يريد الحركة

| (٦) في ب : المحل .<br>(٧) نائب المدين | (١) في ت : زيادة (وان) .                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| (V) الأنبياء: ٢٢.                     | <ul><li>(۲) في ب : زيادة (تعالى) .</li></ul> |
| (۸) في ب : ومعناه .                   | (٣) البقرة : ١٦٣ .                           |
| (۹) في ب : ولم .<br>سند               | (٤) في ب : انه .                             |
| (۱۰)في ب : كانا .                     | (۵) في ب ز ثلثه .                            |

والثاني يريد السكون، ولوخصل الاختلاف بينهما كان دلالة نفي الإِلهية.

فكذا إذا كان الاختلاف مجوزاً بينهما(١) لأن ما دل وقوعه على حكم دل جوازه عليه، ألا ترى أن قيام الحوادث بالشيء دل على حدوثه. ثم جواز قيام الحوادث به أيضاً يدل على حدوثه(٢).

فإن قيل: بم ينكرون(٢) على من يثبت إلهين لا يختلفان ولا يجوز عليهما الاختلاف.

قلنا: هذا باطل فأنا لـو قدرنـا أحدهمـا منفـرداً بـالإلهيـة لم يكن من الممتنع أن يريد تحريك جسم، ولو قدرنا الثاني منفرداً لا يستحيل أن يريــد تسكين جسم في ذلك الوقت بعينه واحد الذاتين منفرداً عن الأخر فيستحيل أن يتغير<sup>(٤)</sup> حكم ذات بوجود ذات آخر كما يستحيل أن يزول السواد عن محل بوجود السواد في محل آخر وبـوجود البيـاض في محل آخـر، فعلم أن ما ادعوه مستحيل (٦).

فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون إلهان ويكون مقدورات كمل واحد منهما يتناهي (٧) فما يقدر عليه أحدهما من المخلوقات لا يقدر عليه الثاني حتى لا يؤدي إلى الاستحالة.

قلنا هذا السؤال لا يقدح في الدلالة لأنا فرضنا الكلام في جنس من الأعراض وهو الحركة والسكون.

فإن زعم أنهما جميعاً لا يقدران (^) على الحركة والسكون أدى إلى

<sup>(</sup>١) في ب: بينهما مجوزاً .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (ثم جواز قيام الحوادث به أيضاً (<sup>٥</sup>) في ت: يعلى.

<sup>(</sup>٦) في ب : باطل . تدل على حدوثه) .

<sup>(</sup>۳) في ب : أنكرتم .

<sup>(</sup>٤) في ت : تتغير .

<sup>(</sup>٧) في ب : تتناهى .

<sup>(</sup>٨) في ب: يقدر.

خلق الجسم القابل للحركة والسكون عن الوصفين جميعاً وهو مستحيل، وإن قدر السكون مقدور أحدهما والحركة مقدور الثاني وقعا في التمانع على ما سبق ذكره.

فإن قال جملة الأكوان مقدور أحدهما دون الآخر فتفرض (١) في جنس آخر من الأعراض مثل الألوان.

فنقول ما قولكم فيما لو أراد أحدهما أن يكون بعض المحال أسود وأراد الثاني بياضه.

فإن قال وجملة الألوان مقدور أحدهما أيضاً دون الثاني نفرض في نوع آخر من الأعراض مثل الطعوم والروائح إلى أن نثبت (٢) اشتراكهما في جنس من الأعراض أو نقول جملة الأعراض مقدور أحدهما (٣) دون الثاني، فإذا ثبت الاشتراك في نوع من الأعراض وقعا في التمانع، وإن قال جنس الأعراض مقدور أحدهما فنقول الثاني هل يقدر على خلق (٤) الجوهر أم لا، فإن (٥) قال لا يقدر الثاني على أن يخلق الجوهر (٢) فقد خرج (٧) عن القدرة بالكلية، وإن (٨) قال الثاني قادر على الجوهر كان محالاً لأن من المستحيل خلق الجواهر (٩) عن الأعراض والقدرة لا تتعلق بما يستحيل وجوده.

فإن قيل بم(١٠)أنكرتم على من يثبت قديمين أحدهما قادر والثاني

<sup>(</sup>١) في ب: نفرض .

<sup>(</sup>٢) في ب: يشبت.

رُسٌ) في ب: نقص (دون الثاني فإذا ثبت الاشتراك في نوع من الاعــراض وقعا في التمــانع وإن قــالـ جنس الاعراض مقدور أحدهما) .

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص : خلق .

<sup>(</sup>٥) في ب : وان . (٥) في ب : وان .

<sup>(</sup>٦) في ب : لا يقدر على خلق الجوهر .

<sup>(</sup>٧) في ب : أخرجه . (٧) في ب : أخرجه .

عاجز وايش فيه من الاستحالة.

قلنا إثبات قديم عاجز محال وذلك لأنه لو كان عاجزاً قديماً لكان عاجزاً بعجز قديم محال لأن معنى العجز عاجزاً بعجز قديم محال لأن معنى العجز امتناع إيقاع الفعل الممكن في نفسه، وذلك يقتضي إمكان الفعل أزلاً ثم الحكم بأن العجز مانع منه.

وإذا وجب أن يكون والإمكان سابقاً لم يكن العجز قديماً، وهذا كما أن إثبات حركة قديمة محال لأنه يقتضي سكوناً سابقاً، وإذا سبق السكون لم تكن الحركة قديمة.

فإن قيل أليس أنتم أثبتم قدرة قديمة وكما يقتضي العجز إثبات إمكان الفعل أزلاً، ثم الحكم بالعجز عنه يقتضي القدرة تمكناً من الفعل أزلاً، ثم لا يلزمكم من ذلك إثبات إمكان فعل أزلي فكذا لا يلزمنا بإثبات عجز قديم إثبات إمكان الفعل في الأزل.

قلنا ليس في إثبات قدرة قديمة استحالة لأن من الجائز سبق القدرة على المقدور ألا ترى أنا لو قدرنا في الشاهد لواحد منا قدرة باقية مستمرة ولم يكن من المستحيل تقدمها على المقدور، وليس من الشرط ظهور المقدور مع ظهور القدرة، بل قد يمتنع مع (١) تحصيل مقدور (٢) مع وجود القدرة، فأما العجز عن الفعل يستحيل أن يكون مقارناً للتمكين من الفعل، ولو ثبت عجز قديم لاقتضى ذلك إمكان فعل قديم فبطل قولهم.

#### مسألة:

صانع العالم موجود حقيقة .

وانكرت طائفة من الباطنية ذلك وقالوا لا نقول إنه سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) في ب : من .

<sup>(</sup>٢) في ب : ومقدور .

موجود لأنا قد علمنا ان الحوادث موجودات فلو اثبتنا منه الوجود في حقه تعالى لكان في ذلك اثبات التشبيه من حيث انه اتصف بصفة تتصف بها الحوادث. والتشبيه في حقه محال في (١) طريقهم فيما يسألون عنه النفي، فيقولون صانع العالم ليس بمعدوم.

والدليل على (٢) فساد قولهم انا قد أقمنا الدلالة على أنه لا بد للعالم من صانع، والصانع لا يجوز أن يكون عدماً، لأن العدم نفي محض ليس له صفة إثبات فلا نفرق (٦) بين أن نقول لا صانع للعالم وبين أن نقول (٤) له صانع هو نفي وعدم.

والدليل(°) على بطلان قولهم انهم قالوا ليس بمعدوم وإذا نفوا العدم ثبت الوجود، إذ ليس بين الوجود والعدم واسطة.

وقولهم أن (١) في وصفنا له بالوجود إثبات التشبيه خطأ، لأن الدليل دل على ثبوت الصانع والحوادث ثابتة، فثبت بها التشبيه على مقتضى قولهم، فيلزمهم نفي الصانع.

وإن زعموا انا لا نسميه ثابتاً لم يتفهم ذلك فإن التماثل والاختلاف يتعلق (٧) بما دل الدليل على ثبوته لا بما يطلق من التسميات والعبارات (٨) فنفيهم تسمية الوجود والإثبات لا ينفعهم على أنه كان يمكنهم إثبات صفة الوجود للباري تعالى ونفيه عن الحوادث بأن نقول (٩) لا نسمي (١٠)الحوادث موجودات فيحصل به غرضهم، فلم صاروا إلى نفي هذه الصفة في حقه وإثباتها للحوادث.

<sup>(</sup>٦) في ب : نقص (اڏ) .

<sup>(</sup>١) في ب: ثم .

<sup>(</sup>٧) في ب : تتعلق .

<sup>(</sup>٢) في ب : في .

<sup>(</sup>٨) في ت : والعبادات .

<sup>(</sup>٣) في ب : فرق .

<sup>(</sup>٩) في ب : يقولوا .

<sup>(</sup>٤) في ب : يقول .

<sup>(</sup>۱۰) في ت: تسمى .

<sup>(</sup>٥) في ت : نقص (و) .

#### مسألة:

الباري تعالى قديم، والقديم في عرف اللسان اسم لموجود تقدم (١) على غيره زمانا طويالاً (١) ، كما يقال رسم قديم ودار قديمة . وقال تعالى (٣) : ﴿ حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ (٤) .

ومعنى وصفنا للباري تعالى بالقدم انه لا أول لوجوده .

واطلاق الإسم له على سبيل الأول (°) لأن ما تقدم على غيره زماناً معلوماً إذا سُمي قديماً فما لا أول له أولى ان يكون قديماً (٦)

والدليل على أنه قديم أنه لوكان حادثاً لافتقر إلى محدث آخر فيتسلسل (٧) ذلك ويؤدي (٨) إلى إثبات حوادث لا أول لها، وفي ذلك حكم بإثبات قدم العالم.

فإن قيل يلزمكم مثل ذلك في إثبات موجود لا أول له، وذلك لأنه لا يعقل استمرار الوجود إلا في أوقات متعاقبة لا نهاية لها وفيه إثبات حوادث لا نهاية لها.

قلنا هذا السؤال غلط فإن حقيقة الوقت مقارنة موجود بموجود (٩) يقال وقت طلوع الشمس إذا قاربت (١٠) الشمس مشرقها، ووقت دخول الأمير إذا قرب من البلد، وفي العُرف عبارة عن حركات الفلك.

وإذا(١١) ثبت هذا فليس من شرط الوجود حركات الفلك ولا اقتران موجود آخر به إذا لم يتعلق أحد الموجودين بالثاني مثل تعلق الصنع بالصانع .

<sup>(</sup>١) في ب ، ب : تقديم .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص طويلاً .

<sup>(</sup>٣) في ب : وقد قال .

<sup>(</sup>٤) يس : ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) في ب: على السبيل الأولى .

 <sup>(</sup>٦) مراد المصنف على معنى أنه سابق للموجودات سبقاً ذاتياً ليس عهدياً .

<sup>(</sup>V) في ب: لافتقر إلى محدث ثم كذلك

محدثه يفتقر إلى محدث آخر فيتسلسل.

<sup>(</sup>٨) في ب : فيؤدي .

<sup>(</sup>٩) في ت : موجودة لوجوده .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: قارنت .

<sup>(</sup>١١) في ب: فإذا .

والـدليل على ذلـك أنه لـو افتقر كـل مـوجـود إلى وقت(١) فـالأوقــات موجودة فتفتقر(٢) إلى وقت آخر وذلك يؤدي إلى مالا يتناها.

وإذا تقرر ما ذكرناه فالباري (٣) سبحانه (٤) وتعالى منفرد بـوجـوده لا يقارنه حادث.

#### مسألة:

الباري سبحانه وتعالى قائم بنفسه .

واختلفوا في معناه ، فقال بعضهم معنى القائم بنفسه (٥) المستغني عن المحل فعلى هذه الطريقة الجواهر (٦) ايضاً (٧) قائمة بنفسها لاستغنائها عن المحل ، فان من الجائز ان يخلق (٨) الله تعالى جوهراً واحداً لا يكون مع غيره (٩) .

وقال الأستاذ أبـو إسحاق الاسفراييني: القائم بـالنفس المستغني من (١٠٠) جميع الوجوه ·

فعلى هذا الجوهر لا يكون قائماً بنفسه لحاجته إلى الصانع والمخصص .

والغرض من هـذا(١١) الفصـل نفي الحـاجــة إلى المحـل والجهــة خلافاً(١٢)للكرامية والحشوية والمشبهة الذين قالوا أن لله جهة فوق.

وأطلق بعضهم القول بأنه (١٣) جالس على العرش مستقر عليه تعالى الله عن قولهم.

(۱) ق ب : خلق . (۲) في ت : فيفتقر . (۹) في ب : معه .

(٣) في ب : والباري . (٣) في ب : والباري .

ر۱) ي ب ، ويبرون . (٤) في ب : نقص (سبحانه) . (١١) في ب : بهذا .

(٥) في ب : بالنفس .
 (٦) في ب : فعلى هذه الطريقة يجوز أن يكون الجواهر .

(۱) ي ب : نقص (ايضاً) . (۷) في ب : نقص (ايضاً) .

(۱۱) يې ب. بېدا . (۱۲) نی ب : خلاف .

ر٠٠٠) ي بـ . (١٣) في ب : لأنه .

<sup>(</sup>١) في ب : زيادة (اخر) .

والدليل (۱) على أنه مستغني عن المحل إنه لو افتقر إلى المحل لزم أن يكون المحل قديماً (۲) لأنه قديم، أو يكون حادثاً كما أن المحل حادث وكلاهما كفر.

والدليل (٢) عليه (٤) أنه لو كان له محل لاتصف المحل به لأن ما (٥) قام بمحل يتصف به قام بمحل يتصف به المحل حتى (١) يسمى المحل أسوداً (٧) ، والعلم إذا قام بمحل يسمى عالماً ، وإذا كان هو صفة المحل لم يجز أن يكون قادراً عالماً (٨) لأن الصفة لا تقبل الصفة ، والأحكام التي هي موجبات المعاني كالعلم لا يجوز أن يكون قادراً والقدرة لا يجوز أن تكون (٩) عالمة (١٠) وسنبين أن الباري تعالى حياً عالماً قادراً إلى غير ذلك (١١) ٠

والدليل عليه أنه لو كان على العرش على مازعموا لكان لا يخلو أما أن يكون مثل العرش أو أصغر منه أو أكبر، وفي جميع ذلك (١٢) اثبات التقدير والحد والنهاية (١٣) وهو كفر.

والدليل عليه أنه لو كان في جهة وقدرنا شخصاً أعطاه الله تعالى قوة عظيمة واشتغل بقطع المسافة والصعود إلى فوق لا يخلو أما أن يصل إليه وقتاً ما أو لا يصل إليه .

فإن قالوا لا يصل إليه فهو قول بنفي الصانع لأن كل مـوجودين بينهمـا

<sup>(</sup>١) في ب : نقص (و) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> في ب ; قديم .

<sup>(</sup>٣) في ب : نقص (و) .

<sup>(</sup>٤) في ب ; علي .

<sup>(</sup>٥) في ب: لاغا.

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (يتصف به المحل حتى).

<sup>(</sup>٧) في ب : أسود .

<sup>(</sup>٨) في ب : عالماً قادراً .

 <sup>(</sup>٩) في ب : لا يجوز أن يكون .

<sup>(</sup>١٠) في ب: عالماً .

<sup>(</sup>١١) في ب: نقص (وسنيين أن الباري تعالى

حياً عالماً قادراً إلى غير ذلك)

<sup>(</sup>١٢) في ت: نقص (ذلك) .

<sup>(</sup>١٣) في ت : والحد ونقص (والنهاية) .

مسافة معلومة واحدهما لا يزال (١) يقطع تلك المسافة ولا يصل إليه يدل (٢) على أنه ليس بموجود.

فإن (٢) قالوا يجوز أن يصل إليه ويحاذيه فيجوز (١) أن يماسه أيضاً ويلزم من ذلك كفران (١) أحدهما قدم العالم، لأنا نستدل على حدوث العالم بالافتراق والاجتماع (١).

والثاني: اثبات الولد والزوجة على ما قالت النصارى لأن (٢) الذي يقطع المسافة ويصعد إلى فوق يجوز أن يكون امرأة تتصل (٨) به، وكل ذلك كفر وضلال تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (٩).

فإن استدلوا بظواهر الكتاب والسنة مثل قوله سبحانه (۱۱) وتعالى: في المرحمن على العرش استوى (۱۱) وقوله تعالى: في قصة عيسى عليه السلام: ﴿ إِنَّ مَتُوفِيكُ وَرَافَعِكُ إِلَيَّ (۱۲) ﴾ وقوله سبحانه (۱۲) وتعالى: ﴿ إِنَّ مَتُوفِيكُ وَرَافَعِكُ إِلَيَّ (۱۲) ﴾ وقوله سبحانه (۱۲) وتعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبِهُم مِنْ فَوقِهُم (۱۲) ﴾ ومثل قوله عليه السلام: «ينزل الله (۱۵)

<sup>(</sup>١) في ب: زيادة (ان) .

<sup>(</sup>٢) في ب : دل .

<sup>(</sup>٣) في ب : وان .

<sup>(</sup>٤) في ب : ويجوز .

<sup>(</sup>٥) في ب : امران .

<sup>(</sup>٦) في ب : زيادة (وقد جوزوا عليه الاجتماع مع غيره والافتراق) .

<sup>(</sup>٧) قرب: فان .

<sup>(</sup>۸) في ب : فتتصل .

<sup>(</sup>٩) في ب : نقص (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نقص (سبحانه).

<sup>(</sup>١١)طه: ٥.

<sup>(</sup>١٢) آل عصران : ٥٥ وقولـه (وقولـه تعالى في قصـة عيسى عليـه السـلام ﴿ إِنِّ متـوفيـك ورافعـك إلى ﴾ غير موجودة في (ب) .

<sup>(</sup>۱۳) في ب: نقص (سبحانه) .

<sup>(</sup>١٤) النحل : ٥٠ . (١٤) في ب زيادة (تعالى) .

في (١) كل ليلة إلى سماء (٢) الدنيا (٣) » وغير ذلك من الآيات والأخبار فلأصحابنا في ذلك طريقان:

أحدهما الإعراض عن التأويل والإيمان بها كما جاءت، والإيمان بها صحيح وإن لم يعرف معناها كما أن إيماننا بجميع الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن لم يعرف شيئاً في ذلك وإيماننا بالحروف المقطعة في أوائل السور صحيح وإن لم نعرف معناها(3)، وهذا الطريق أقرب إلى السلامة.

ومن أصحابنا من صار إلى التأويل والاختلاف صادر عن اختلاف (٥) القراءتين في قوله تعالى: ﴿فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ إلى قوله : ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به (٦) ﴾.

فمن صار إلى الوقف على قلوله: ﴿وما (٧) يعلم تأويله إلا الله﴾ أعرض عن التأويل وجعل قوله ﴿والراسخون في العلم ﴾ كلاماً مبتدأ ومعناه أن العلماء يقولون آمنا به.

<sup>(</sup>١) في ب: نقص (في).

<sup>(</sup>٢) في ب: السياء.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب التهجد : باب الدعاء والصلاة من آخر الليل : عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب الـدعاء والصلاة من آخر الليل : عن أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص (كما أن إيماننا بجميع الأنبياء والملائكة - ١٠١١ الله عليهم والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن لم يعرف شيشاً في ذلك ، وإيه اننا بالحروف المقبطعة في أوائل السور صحيح وإن لم نعرف معناها).

<sup>(</sup>٥) في ب: صار لاختلاف.

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ٧ في ب نقص (به) .

<sup>(</sup>٧) في ت : نقص (و) .

ومن صار إلى(١) الوقف على (١) قوله ﴿ والراسخون في العلم ﴾ فيكون معناه أن الله تعالى يعلم تأويله والراسخون في العلم أيضاً يعلمون تأويله" صار إلى التأويل.

ولكن الطريق في الجواب معهم أن نعارضهم بآيات تخالف ظـواهرهـا ظواهر(١) هذه الآيات وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوى ثُـلاثُهُ (٥) إلا هو رابعهم ﴾ إلى قوله تعالى: (٦) ﴿هو معهم أين ماكانوا(٧) ﴾ وقوله تعالى(^): ﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾ (٩) وموجب الآيتين حلوله في كــل مكان وقال تعالى : ﴿ اللَّا اللَّهُ بَكُلُّ شَيْءَ مُحَيِّطُ (١٠) ﴾ ومقتضى ظـاهرهـا أنه محيط

فإن أعرضوا عن تأويل(١١)هذه الآيات مع الإيمان بظواهرها والاعتقاد بأنـه لا يكون في كـل مكان وأنـه غير محيط بـالعالم أعـرضنا نحن عن التأويل وصرنا إلى الإيمان بما ورد مع الاعتقاد بأن الحق تعالى منـزه عن المكان، وإن صاروا إلى التأويل وقالوا المراد بقوله تعالى: ﴿وهو معكم أين ما كنتم ﴾ بالعلم لا بالذات ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ الا انه بكل شيء محيط، يعني بالعلم ضرباً إلى التأويل.

وقلنا المراد بقوله(١٢٠)الرحمن على العرش استوى بالقدرة .

فإن قيل إذا حملتم على القدرة لم يكن لتخصيص العرش فائدة.

قلنا فائدته(١٣)أن العرش أعظم المخلوقات فإذا قدر عليه علم من طريق التنبيه أنه قادر علىما هو (١٤) دونـه على أن مثل هـذا يلزمهم فيما قـالوا

<sup>(</sup>١) في ب : زيادة (ان) .

<sup>(</sup>٢) في ب : عند .

<sup>(</sup>٣) في ب : نقص (يعلمون تأويله) .

<sup>(</sup>٤) ق ب : نقص (ظواهر) .

<sup>(</sup>٥) في ب: ثلثه.

<sup>(</sup>٦) في ت ، ب : وهو ، والصواب (هو) .

<sup>(</sup>٧) المجادلة : ٧ .

<sup>(</sup>٨) في ب : نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٩) الحديد: ٤.

<sup>(</sup>۱۰) فصلت: ۵۵.

<sup>(</sup>١١) في ب: التأويل .

<sup>(</sup>۱۲) في ب : زيادة (تعالى) .

<sup>(</sup>١٣) في ب: نقص فالدته.

<sup>(</sup>١٤) في ب: نقص (هو) .

بأن الله تعالى عالم بكل مخلوق غير بني آدم فإذا حملوا على العلم لم يكن لتخصيص بني آدم فائدة.

فإن قالوا خص بني آدم تشريفاً لهم.

قلنا وخص العرش بذلك تشريفاً له .

فإن قيل الاستواء إذا كان بمعنى القهر والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك محال في وصفه، قلنا: والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والانزعاج (١) وذلك محال في وصفه.

وأما قوله تعالى ﴿ورافعك إليَّ (٢) ﴾ معناه إلى كرامتي ورحمتي .

وقوله: ﴿يخافون ربهم من فوقهم﴾(٣)معناه يخافون ربهم أن ينزل عليهم عذاباً من فوقهم (٤) معناه يخافون ربهم أن ينزل عليهم عذاباً من فوقهم (٤) وإنما خص جهة فوق لأن الله تعالى اجرى سنته أن ينزل العذاب من فوق.

وأما قول عليه السلام «ينزل الله في (°) كل ليلة إلى سماء (۱) الدنيا» والمراد (۲) به أنه (۸) يبعث ملكاً إلى سماء (۹) الدنيا حتى ينادي على ما ورد في الخبر، ثم أضاف نزول الملك إلى نفسه كما يقال نادى الأمير في البلد إذا أمر بالنداء ويقال قتل الأمير فلاناً والقاتل غيره، ويضاف إلى الأمير من حيث إنه هو الآمر به .

<sup>(</sup>١) في ب : واعوجاج .

<sup>(</sup>٢) في ب : ( واني متوفيك ورافعك إلي) .

<sup>(</sup>٣) النحل: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) في ب : فوق .

<sup>(</sup>٥) في ب : نقص (في) .

<sup>(</sup>٦) في ب: السماء.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في ب : فالمراد .

<sup>(</sup>٨) في ب: ان ،

<sup>(</sup>٩) في ب: السهاء.

فإن استدلوا بعرف الناس ورفع (١) أيديهم إلى السماء عند (١) الدعاء، فرفع اليد إلى السماء ليس لأن الله تعالى في مكان ولكن لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة (١) الصلاة (١) في حال القيام، والأرض قبلة في حال الركوع والسجود.

وليعلم (1) أن الله تعالى ليس في الكعبة ولا في الأرض وإن استدلوا بقصة المعراج وان رسول الله والله والل

وقال في قصة إبراهيم ﴿ إني مهاجر إلى ربي (^) ﴾ وكانت هجرته إلى الشام ولم يكن الباري تعالى في الشام فبطل قولهم .

وأما قوله تعالى : ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ فذلك دنـو كرامـة لا (٩) مجاورة كقوله ﴿ واسجد واقترب(١٠) ﴾ .

#### مسألة

الباري تعالى لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء وحقيقة هـذه المسألـة تتبين

<sup>(</sup>١) في ب: برفع .

<sup>(</sup>٢) في ب: زيادة (السؤال) .

<sup>(</sup>٣) في ب: ت - قبل .

<sup>(</sup>٤) في ب: في الصلاة .

<sup>(</sup>٥) في ب: نعلم .

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (ﷺ) .

<sup>(</sup>V) النجم: ۸ .

<sup>(</sup>٨) العنكبوت : ٢٦ .

<sup>(</sup>٩) في ب : زيادة : دنو

<sup>(</sup>١٠) العلق : ١٩ .

على معـرفة حقيقـة المثلين والخلافين فحقيقـة المثلين عندنــا كل مــوجودين ينوب أحدهما مناب الآخر ويقوم مقامه .

وذهب أبو هماشم إلى أن حمد المثلين المشتركين في أخصر الأوصاف.

ثم زعموا أن الاشتراك في الوصف الأخص يوجب الاشتراك فيما عداه وهذا باطل، لأن الاشتراك في الوصف الأخص لوكان يوجب الاختلاف الاشتراك في سائر الصفات لكان الاختلاف في الأخص يوجب الاختلاف في سائر (۱) الصفات، ورأينا أن الحركة مع السواد يختلفان في الأخص، وإن (۲) أخص (۳) أوصاف الحركة الزوال عن المكان وأخص أوصاف السواد أنه (۱) يسود المحل.

ثم يشتركان في أوصاف العموم وهو كونهما (٥) موجودين عرضين حادثين وإذا (٢) ثبت ما ذكرناه ثبت أن الله تعالى ليس له مثل، لأنه لوكان له مثل وجب قدم العالم أو حدوث (٧) الباري وكل واحد منهما كفر.

وتتضح (^) هـذه الجملة بقـول الله تعـالى: ﴿ليس كمثله شيء وهـو السميع البصير ﴾ (٩) وقوله: ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد (١٠) ﴾.

#### مسألة

الباري تعالى ليس بجسم .

| (٦) في ب : إذا .                        | .(١) في ت : اخر .   |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <ul><li>(٧) في ت : أوجب حدث .</li></ul> | (٢) في ب : فان .    |
| (٨) في ب : بتضح .                       | (٣) في ب: الأخص .   |
| (۹) الشورى : ۱۱ .                       | (٤) في ب: ان .      |
| (۱۰) الصمدر: ۲، ٤ .                     | (°) في ب : وكونها . |

وذهبت (١) الكرامية إلى أن (٢) الله تعالى جسم .

والدليل على فساد قولهم أن الجسم في اللغة بمعنى التأليف واجتماع الأجزاء والدليل عليه أنه نقول (٣) عند (١) زيادة الأجزاء وكثرة التأليف جسم واجسم كما يقال عند زيادة العلم عليم (٥) واعلم، وقال تعالى (٦) ﴿ وزاده بسطه في العلم والجسم (٧) ﴾ فلما كان وصف المبالغة كزيادة (^) التأليف دل على (٩) أن أصل الإسم للتأليف، فإذا (١٠) ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم، لأن الله تعالى لا يجوز عليه التأليف.

فإن قالوا نحن نريد بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد به التأليف.

قلنا هـذه التسميــة في اللغـة ليس لهــا ذكـر(١١) ثم (١٢٠ وهي مبنيــة على (١٣) المستحيل، فلم أطلقتم ذلك من غير ورود السمع به (١٤).

وما الفصل بينكم وبين من يسميه جسداً ويـريد بـه المـوجـود(٥١٠)وإن كان(١٦) يخالف مقتضى اللغة فإن قيل أليس يسمى نفساً .

قلنا أتبعنا فيه السمع وهـ و قولـ تعالى: ﴿تعلم مـا في نفسي ولا أعلم ما في نفسك (١٧) ﴾ ولم يرد السمع بالجسم.

## مسألة:

لا يجوز قيام حادث بذات الباري تعالى .

(٩) <u>في</u> ب: نقص (على) .

| في ب: ودهب.                 |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| ق ب: انه .                  | (۱۰) في ب : وإذا .        |
| قى ب : يقال .               | (۱۱) في ب: ليس كها ذكرتم. |
| في ت : عنده ،               | (۱۲) في ب : نقص (ثم)      |
| في ت : علم .                | (۱۳) في ب : عن .          |
| في ب : وقد قال الله تعالى . | (١٤) في ب: به .           |
| الَبقرة : ٢٤٧ .             | (١٥) في ب : الوجود .      |
| في ب: لزيادة .              | (١٦) في ت : نقص (كان) .   |
| ر في القص (علا) .           | (۱۷) المائدة : ۱۱۱ .      |

وزعمت الكرامية أنه يقوم بذات الباري تعالى قول حادث وهو قوله للأشياء كن موجوداً أو عرضاً أو جوهراً ، فيحصل في الوجود (١) فيحدث (٢) في نفسه أولاً هذا القول ، ثم يحدث ذلك الشيء بعد حدوث هذا القول لا محالة ، حتى لو أراد أن لا يحدث ذلك كان مستحيلاً .

ثم زعموا أنه لا يتصف بهذا القول ولا يسمى به قائـلاً وإنما هـو قائـل بقائلية (٣) قديمة والقائلية(٤) عندهم القدرة على القول.

والدليل على بطلان قولهم أنه لو قبل ذاته الحوادث لم يخل منها كما أن الجواهر لما قبلت الحوادث لم يتصور خلوها من الحوادث، وما لا يخلو عن (٥) الحوادث فهو حادث لأنهم قالوا يقوم بذاته قول حادث ثم لا يتصف به، ولو جاز قيام حادث بمحل من غير أن يتصف به المحل (٦) لجاز في الشاهد أن يقوم بمحل قول وإراده (٧) ثم لا يتصف بكونه قائلاً ومربداً.

ولأنه لو جاز أن يقوم بـذاته قـول حادث لجـاز أن يقوم بـذاته (^) لـون حـادث، لأن الحق تعالى جسم على قـولهم وهو متحيز ومختص بجهة ولا يتقرر في العقول جسم متحيز يخلـو عن الألوان، ولجاز أن يقوم بـذاته قـدرة حادثه وعلم حادث فإن استدلوا بقوله تعـالى : ﴿ إنما قـولنا لشيء إذا أردناه أن نقـول لـه كن فيكـون ﴾ (١) فـدل (١) على (١١) أنـه يحـدث (١١) قـولاً عنـد إرادته خلق الأشياء .

فالجواب (١٣) أن (١٤) في الآية دلالة على أن قبوله ليس بحيادث لأنه لمو

| _                                        |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| (٨) في ب: نقص قول حادث لجاز أن يقوم بذات | (١) في ب : بالوجود .  |
| (٩) النحل: ٤٠.                           | (۲) في ب : فيخلق .    |
| (۱۰) فرب : فيدل .                        | (٣) في ت : بقائلة .   |
| (۱۱) فرب : نقص (علی) .                   | (٤) في ت : والقائلة . |
| (١٢) في ب : محدث .                       | (٥) في ب : من .       |
| (١٣) في ب : فا الجواب .                  | (٦) في ب : المحل به . |
| (١٤) في ب : نقص (ان) .                   | (٧) في ب : أو أراده . |
|                                          |                       |

كان حادثاً لما جاز حدوثه إلا بقول آخر يسبقه، ثم القول الآخر أيضاً لا يجوز حدوثه إلا بآخر (١) يسبقه لأنه حادث يريد وجوده وذلك يؤدي إلى التسلسل وإلى ما لا يتناهى وهو محال.

# مسألة:

الباري سبحانه (٢) وتعالى ليس بجوهر .

وقالت النصارى: هو جوهر وزعموا أن المراد بقولهم جوهر أنه أصل الأقانيم الثلاثة (٣) وهي الوجود والحياة والعلم ويعبرون عن الوجود بالأب وعن العلم (٤) بالكلمة وقد يسمونه ابناً ويعبرون عن الحياة بروح القدس.

ولا يعنون بالكلمة الكلام لأن الكلام عندهم مخلوق.

ثم الأقانيم(°) عندهم هي الجوهر بلا زيادة والوجود الواحد الأقانيم(°) الثلاثة (۷) فليس (۸) الأقانيم موجودات عندهم (۹) .

ثم زعموا أن الكلمة جلت جسم عيسى كحلول العرض في الجوهر (١٠).

وقال بعضهم الكلمة مازجت جسد المسيح كالخمر مازج<sup>(١١)</sup> اللبن .

والدليل على أنه لا يوصف بأنه جوهر أن الجواهر لا تخلو من الحادث (١٣)، وقد ثبت بالدليل أنه لا يجوز أن يوصف (١٣) ذاته بالحوادث، ولأن الجوهر متحيز والحق تعالى لا يجوز أن يكون متحيزاً.

<sup>(</sup>١) في ب : بقول اخر .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (سبحانه) .

<sup>(</sup>٣) في ب: الثلثه .

<sup>(</sup>٤) في ب: العلة .

<sup>(</sup>٥) في ب : والأقانيم ، ونقص (ثم) .

<sup>(</sup>٦) في ب: والأقانيم .

<sup>(</sup>٧) في ب: ثلثه .

<sup>(</sup>٨) في ب: وليست.

<sup>(</sup>٩) في ب: عندهم موجودات.

<sup>(</sup>١٠) في ب : بالجوهر .

<sup>(</sup>١١) في ب: يمازج ،

<sup>(</sup>١٢) في ب : الحوادث .

<sup>(</sup>١٣) في ت: توصف.

والدليل على فساد قول (١) ترهات النصارى أن نقول لهم بم أنكرتم على من يثبت أربعة أقانيم ويعد القدرة أقنوماً آخر مثل العلم سواء وبماذا يترجح قولكم على قولهم ولأن الكلمة على زعمهم حلت في المسيح فهل فارقت الجوهر أم لا ؟

فإن زعموا بأن<sup>(٢)</sup> العلم فارق الجوهر الم يجز أن يكون الجوهر أقسل من ثلاثة (٣) أقانيم حين صار العلم حالاً في جسد المسيح.

فإن (1) قالوا (1) لم يفارقه (۱) أفكيف حل جسد عيسى مع قيامه (۷) بالجوهر الأول إذ لا يجوز حلول صفة في جسم مع بقائها في جسم آخر، ولأنه لو جاز أن تحل الكلمة في المسيح لجاز (۸) أن يحل الجوهر بنفسه في المسيح وما الفصل (۹) أولأنه (۱۱) لو جاز أن تحل الكلمة في المسيح جاز أن يحل الكلمة في المسيح جاز أن يحل فيه روح القدس وهي أقنوم (۱۱)، فإن من حكم العلم أن لا يفارق الحياة ولا يتصور وجوده دون الحياة .

ويقال لهم (۱۳) م تنكرون على من يقول أن الكلمة حلت جسد موسى (۱۳) ولذلك كان يقلب العصا ثعباناً ويفلق البحر. ولأنهم قالوا أن المسيح ابن الآله، واتفقوا (۱۲) أن المسيح لاهوت وناسوت (۱۵) حتى اطلقوا القول بأنه صلب المسيح، وقالوا إنما صلب الناسوت دون اللاهوت واطلاق إسم الإله يقتضي تَمَحُضِ الإلهية.

<sup>(</sup>١) في ب نقص : (قول) .

<sup>(</sup>٢) في ب: ان

<sup>(</sup>٣) في ب: أن يكون الجوهر ثلثه .

<sup>(</sup>٤) في ب : وان .

<sup>(</sup>٥) في ب : قالو .

<sup>(</sup>٦) في ب: لم لا يفارقه .

<sup>(</sup>٧) في ت : تكرار (مع قيامه) .

<sup>(</sup>٨) في ب : جاز .

<sup>(</sup>٩) في ب: ما انفصل.

<sup>(</sup>١٠) في ب : وانه .

<sup>(</sup>١١) في ب : زيادة الحياة .

<sup>(</sup>١٢) في ب : نقص (لهم) .

<sup>(</sup>١٣) في ب : زيادة (صلوات الله عليه) .

<sup>(</sup>١٤) في ب : واتفقوا .

<sup>(</sup>١٥) في ب: ناسوت ولاهوت .

## مسألة:

الباري سبحانـه(١) ليس بعرض،والـدليل عليـه أن العرض لا بـد له من محل يقوم به والباري تعالى لا يجوز أن يكون في محل .

والدليل عليه أن الدلالة قد دلت على حدوث الأعراض والخالق لا يجوز أن يكون حادثاً.

والدليل عليه أن الدليل قد دل على كونه عـالماً قـادراً حياً والعـرض لا يقبل الصفات كالحركة لا توصف بالبياض والسواد(٢).

# مسألة :

الباري تعالى قادر والدليل عليه انا نعلم أن الفعل في الشاهـ لا يصح إلا قادر عليه ولطائف صنعهظاهرة فثبت بذلك كونه قادراً

ويدل عليه من حيث الشرع قوله (٣) تعالى: ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم (٤) ﴾ وغير ذلك من الآيات.

#### مسألة

صانع العالم عالم . والدليل عليه أن دلالة العلم (ف) في الشاهد ترتب الفعل وانتظامه فإن من رأى أسطراً مكتوبة منظومة يعلم أن ذلك لم يصدر عن (٦) جاهل بالخط و(٧) الترتيب . والاحكام والنظام ظاهر في أفعاله يدل على كونه عالماً .

والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة (^) ﴾ وقوله : ﴿ عالم الغيب والشهادة (^) ﴾ وقوله : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبة أحدا (٩) ﴾ وغير ذلك من الآيات.

(٧) في ب . نقص (و) .

<sup>(</sup>١) في ب: تعالى .

<sup>(</sup>٢) في ب : بالسواد والبياض . (٦) في <sup>ب : من .</sup>

<sup>(</sup>٣) في ب : كقوله .

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٦٥.

ره) في ت ، ب : العالم ، والصواب (العلم) (٩) الجن : ٢٦ ·

# مسألة:

الحق سبحانه وتعالى حي ، والدليل عليه أنه قد ثبت بدلالة (١) العقل قدرته وبانتظام الفعل علمه . ولا يجوز أن يكون قادراً عالماً ولا يكون حياً ، فإن الميت والجماد لا يجوز وصفه بالقدرة والعلم .

والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: ﴿وعنت الوجو للحي القيوم (٢) ﴾ وغير ذلك من الآيات. القيوم (٢) ﴾ وغير ذلك من الآيات.

## مسألة:

البـاري تعالى (١) مـريد لأفعـالـه على الحقيقـة وأنكـر الكعبي كـونـه مريداً .

والدليل على فساد قول الكعبي انا قد علمنا أن اختصاص أفعال العباد بالوقوع في بعض الأوقات على أوصاف مخصوصة يقتضي القصد منهم إلى تخصيصها بأوقاتها وأوصافها، والدلالة العقلية يجب اطرادها شاهداً وغائباً، إذ لو جاز أن لا تطرد دلالة الإرادة في الغائب (٥) لجاز أن لا تطرد دلالة الغائب (١) حتى لا يوصف تطرد دلالة العلم وهو أحكامها الفعل في الغائب (١)، حتى لا يوصف الباري تعالى بكونه عالماً.

فإن قيل إنما دل اختصاص الفعل بوقت وصفة على القصد في الشاهد لأن علمه لا يحيط بما غاب عنه، وإذا لم يُحط علمه بوقت وقوع الفعل وصفته لم يكن بد من القصد، والباري سبحانه وتعالى عالم الغيب. فيستغني بعلمه عن إثبات كونه مريداً.

قلنا(<sup>۷)</sup> لو (<sup>۸)</sup> جاز أن يقال إلى يستغني بكونـه عالمـاً عن وصف الإرادة

افي ب: بالدلالة .

<sup>(</sup>٢) طه: ١١.

<sup>(</sup>٣) غافر : ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في ب : سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٥) في ب: الغايبه.

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (لجاز أن لا تطرد دلالة

العلم وهو إمكانها الفعل في الغائب) .

<sup>(</sup>٧) في ب: نقص (قلنا) .

<sup>(</sup>٨) في ب : ولو .

فرقاً بين الشاهد والغائب لجاز أن لا يوصف الباري تعالى (١) بالقدرة أيضاً لاتصافه بالعلم فرقاً بين الشاهد والغائب، على أن هذا باطل لأنا لو(٢) قدرنا في الشاهد فاعلاً علم ما سيكون من فعله باخبار صادق ووقت وقوعه وصفته لم يكن بد من الإرادة والقصد وقت الفعل، فبطل أن يكون وصف الإرادة في الشاهد لفقد العلم.

فإن قالوا والفعل في الشاهد أيضاً لا يدل على القصد والإرادة، وإنما عرفنا (٣) القصد والإرادة بدليل آخر.

قلنا لوجاز (٤) مثل هذا في الإرادة لجاز أن يقال الفعل المحكم المتقن لا يدل على العلم في الشاهد، وإنما عرفنا العلم في الشاهد بدليل آخر والدليل عليه من الشرع قوله تعالى: ﴿ يفعل الله ما يشاء (٥) ﴾ و﴿ يحكم ما يريد (٢) ﴾ وقوله سبحانه (٧): ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه (٨) ﴾ وغير ذلك من الآيات.

# مسألة:

الباري تعالى سميع بصير وقال الكعبي لا يوصف بالسمع والبصر وزء أن معنى السميع والبصير (٩) في وصف أنه عالم بالمعلومات على حقائقها .

وقال الجبائي: انَّ(١٠) المعنى بكونه (١١) سميعاً بصيراً انه حيّ لا آفة به، ولا يجوز وصفه بالسمع والبصر.

<sup>(</sup>١) في ب: نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٢) في ب : ولو .

<sup>(</sup>٣) في ب : عرف .

<sup>(</sup> عن الله عنه الله عنه ( أن يقال ) .

<sup>(</sup>٥) الحج : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١.

<sup>(</sup>٧) في ب: نقص (سبحانه) .

<sup>(</sup>٨) النحل: ٤٠ .

<sup>(</sup>٩) في ب: السمع والبصر.

<sup>(</sup>١٠) في ب: نقص (ان).

<sup>(</sup>١١) في ب : كونه .

والدليل عليه أنا قد بينا بالدليل كونه حياً والحيّ يجوز أن يتصف بالسمع والبصر فإذا لم يتصف به وجب اتصافه بضده لأن من اتصف بقبول الضدين على البدل ولم يكن بينهما واسطة يستحيل خلوه عنهما (١) وضد (٢) السمع والبصر آفة ونقص ، والآفات لا تجوز عليه سبحانه (٢).

فإن قيل ولم قتلتم انه يجوز اتصافه بالسمع والبصر وبم انكرتم على استحالة اتصافه بالسمع والبصر وأضدادهما ، كما يستحيل عليه الاتصاف بالبياض وبما يضاده من الألوان ويستحيل وصفه بالحركة والسكون .

قلنا: الدليل عليه إنا قد علمنا أن الحي في الشاهد يجوز أن يتصف بالسمع والبصر، وإن الجماد والميت لا يجوز أن يتصف بهما، وإذا سبرنا المعاني لم يكن المصحح للسمع والبصر في الشاهد إلا الحياة وقد ثبتت (1) الحياة في الغائب فوجب القول باتصافه بالسمع والبصر.

فإن قيل إذا أثبتم السمع والبصر وهما إدراكان ثم رأينا في الشاهد إدراكاً من يتعلق بالسطعوم وهو الذوق وآخر (٦) يتعلق بالروائح وهو الشم وآخر (٧) يتعلق باللين والخشونة والحرارة والبرودة وهو اللمس (٨) فهل تثبت (٩) للباري هذه الإدراكات ؟.

قلنا نعم تثبت لله تعالى هذه الإدراكات؛ لأن لكل واحد من هذه الإدراكات ضد وضده آفة، فإذا لم يتصف به وجب وصفه بضده إلا أنه لا يسمى شامًا ولا ذائقاً ولا ماساً لأسباب منها أنه يعتبر في أساميه وفي أسامي صفاته ورود الإذن موالشرع ما ورد به.

<sup>(</sup>١) في ب : عنها .

<sup>(</sup>٢) في ب : والضد . (٦) في ب : والا أخر .

<sup>(</sup>٣) في ب : والاخر . (٧) في ب : والاخر .

<sup>(</sup>٤) في ب : ثبت . (٨) في ب : نقص (وهو اللمس) .

<sup>(</sup>٥) فَى ب : ادراك . (٩) في ب : يثبت .

والثاني أن الوصف بالشم والـذوق واللمس يقتضي نـوع اتصـال بين الشام والمشموم والـذائق والمـذوق، والحق تعـالي يتقـدس عن الاتصـال، وأما السمع والبصر لا يقتضيان اتصال.

والثالث أن هذه الصفات لا تبنى عن حقيقة الادراك لأنه يصح أن يقول القائل شممت ولم أدرك(١) رائحة ولـوكان إدراكـاً لتناقض قـوله وصـار بمنزلة ما لوقال أدركت الرائحة ولم أدرك، فنطلق القول بوصف الإدراك ولا تثبت هذه الأوصاف له(٢).

والدليل عليه في الشرع قوله تعالى في مواضع كثيرة: ﴿ السميع البصير (٣ ﴾ والدليل عليه أنه أنكر على عبدة الأصنام ورد عليهم صنعهم (٤) بانه(٥) لا سمع لمعبودهم ولا بصر فقال مخبراً عن إبراهيم عليه السلام ﴿ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر (٦) ﴾ فثبت بذلك صحة (٧) ما ذكرناه .

الباري تعالى متكلم وطريق إثبات كونه متكلماً مثل طريق إثبات السمع والبصر إلا أنه لا بد في إثبات ذلك من إثبات حقيقة الكلام (^) وسنذكره (٩) بعد ذلك .

والدليل عليه من الشرع قوله تعالى: ﴿ فَأَجْرُهُ حَتَّى يسمع كلام الله كه (١٠) وغير ذلك من الآيات.

## مسألة:

الباري تعالى باق والدليل على (١١) أنه باقِ ما قدمناه من الدليل (١٢)

(١) في ب: يدرك .

(٢) في ب : نقص (<sup>له</sup>) .

(٣) مريم : ٤٢.

(٤) في ب: صنيعهم .

ره) في ت : نقص (بانه).

(٦) مريم: ٤٢ .

(٧) في ب: نقص (صحة) .

(۸) في ب: نقص (الكلام) .

(٩) في ب : وسنذكرها .

(١٠) التوبة: ٦.

(١١) في ت : عليه .

(١٢) في ب: الدلالة .

على أنه تعالى (١) قليم ، فإن القليم يستحيل علمه (٢) وإذا ثبت ذلك وجب وصفه بالبقاء ، لأن البقاء استمرار الوجود .

والدليل عليه من الشرع قبوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك (٣) ﴾ وغير ذلك من الأيات.

## مسألة:

إذا ثبت أن الباري تعالى قادر عالم حي فعندنا(٤) الباري عالم بعلم قادر بقدره وحي بحياة، وعلمه قديم وقدرته قديمة وحياته قديمة (٥).

والمعتزلة وافقونا على وصف بأن عالم قادر حيّ إلا أنهم نفوا العلم والقدرة والحياة ثم اختلفوا في العبارات(٢) عن وصفه بهذه الأوصاف.

فقـال بعضهم هو عـالم لنفسه وقـوم قالـوا عـالم لا لنفسـه ولا لعلة(٢) وقوم قالوا هذه الأحكام ثابتة بأنفسها.

ولا بـد في إثبات الصفـات الأزلية من أصـل تقدم ذكـره وهـو أن يعلم أن طريق إثبات الصفات اعتبار الغائب بالشاهد بجامع يجمع بينهما (^).

<sup>(</sup>١) في ب: سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٢) اعلم أن البقاء من لوازم قولنا قديم لأنه إذا كان موجود لا عن أول ، ولا بسبب لم يجز عليه الانقضاء والعدم ، فإن كل منقض بعد وجوده فإنما يكون انقضاؤه لانقطاع سبب وجوده ، فلم لم يكن لوجود القديم سبب فيتوهم أن ذلك السبب ان ارتفع عدم علمنا أنه لا أنقضاء له .

وقد ورد في كتاب الله العزيز وهـو ماثـور عن النبي ﷺ أيضاً أنـه الأول والآخـر ، فالأول هـو الـذي لا قبل لـه والأخر هـو الذي لا بعـد له ، وهـذا لأن قبل وبعـد نهايتـان ، فقبل نهايـة الموجود من قبل انتهائه ، وبعد عايته من قبـل انتهائـه فإذا لم يكن لـه ابتداء ولا انتهـاء لم يكن للموجود قبل ولا بعد فكان هو الأول والآخر .

<sup>(</sup>٣) الرحمن ٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : وعندنا .

<sup>(</sup>٥) في ب : نقص : وحياته قديمة . (٨) في ب : نقص (بينهما) .

والجامع أربعة أشياء: أحدها العلة وذلك إذا رأينا حكماً ثـابتاً في الشاهد بعلة وجب تعلق المعلول بتلك العلة في الغائب.

مثاله أن يكون (١) العالم عالماً في الشاهد مقيداً بالعلم، فوجب أن يكون في الغائب مثل ذلك.

والثاني الشرط فإذا ثبت في الشاهد حكم يتعلق بشرط وثبت مثل ذلك الحكم غائباً فيجب أن يكون مشروطاً بذلك الشرط.

ومثاله أن شرط العالم (٢) في الشاهد أن يكون حياً فيشرط مثل (٣) ذلك في الغائب.

الثالث الحقيقة والحد مثل قولنا حقيقة العالم من قام به علم فيقتضي في الغائب مثل ذلك.

الرابع الدليل فإذا دل الدليل على مدلول عقلًا لا يوجد الدليل إلا وهو دال (٤) عليه غائباً وشاهداً، وذلك مثل دلالة الصنع على الصانع.

فالطريق في اعتبار (°) الغائب بالشاهد بهذا (۲) الطريق ولا يعتبر مجرد الصورة حتى تضاهي (۲) مذهب الدهرية ويلزم من ذلك إثبات جسم محدود اعتباراً للغائب (۸) بالشاهد.

إذاً عرفت هذه المقدمة.

فالدليل (٩) على إثبات الصفات لله تعالى أنه قد ثبت وتقرر (١٠) أن وصفنا الحي في الشاهد بأنه عالم معلل بالعلم وقد وصفنا الحق سبحانه

(١) في ب : كون . (٦) في ب : هذه الطرق .

(٢) في ت : العالي . (٧) في ب : يضاهي .

(٣) في ب : نقص (مثل) . (٨) في ب : لغائب .

(٤) في ب : الا والدال عليه . (٩) في ب : والدليل .

(٥) في ب : فطريق اعتبار . (١٠) في ت : تقرب .

91

بكونه عالماً فلا بد وأن يكون معللاً بالعلم، إذ لو جاز عالم لا علم له جاز تقدير علم لا يتصف محله بكونه عالماً، فلما استحال إثبات علم لا يتصف محله بكونه عالماً، فلما استحال إثبات عالم لا يتصف محله بكونه عالماً شاهداً أو غائباً (١) استحال إثبات عالم لا يتصف بالعلم (٢) شاهداً أو غائباً.

فإن قيل بم أنكرتم على من قال لكم ان وصف (٣) الشاهد بكونه عائماً إنما كان معللًا بالعلم لأنه حكم جائز فافتقر إلى مقتضى أو مخصص؟.

فأما كونه تعالى عالماً صفة واجبة وكونه واجباً (1) بستقل بوجوبه (۵) عن مقتضى يقتضيه وصار هذا كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لما كان واجباً لم يتعلق بموجب ومقتضي، ووجود المحدثات لما كان جائزاً افتقر إلى مقتضي يقتضيه (٢) ومخصص يخصصه.

قلنا بم أنكرتم على من يقول لكم أن الحكم الجائز يتعلق بعلة جائزة والحكم الواجب يتعلق بعلة واجبة فكونه عالماً لما كان وصفاً (٧) واجباً يتعلق (٨)،

وليس كما استشهدوا به من الوجود ، لأنالم نعول على ما ادعوه من الواجب والجائز (۱۱) ولكن وجوده سبحانه ليس له مقتض لأنه لا أول له ، وما لا (۱۱) أول له لا يتعلق بفاعل لأن الفعل لا بد أن يكون له (۱۲) أول، على أن هذا الكلام يبطل عليهم بالشرط، فإنهم زعموا أن كونه

<sup>(</sup>١) في ب: شاهداً وغائباً .

<sup>(</sup>٢) في ب: بعلمه .

<sup>(</sup>٣) في ب : من قال لكم وصفنا .

<sup>(</sup>٤) في ب: بعد واجبة (والواجب يستقل

<sup>(</sup>۵) بوجوبه . . . ) .

<sup>(</sup>٦) في ب : إلى مقتضيه .

<sup>(</sup>٧) في ب : وصفه .

<sup>(</sup>٨) في ب : تعلق .

<sup>(</sup>٩) في ت : قديم .

<sup>(</sup>١٠) في ت : من الوصف والجواز .

<sup>. (</sup>١١) في ب: ولا أول.

<sup>(</sup>١٢) في ب : نقص (له) .

سبحانه وتعالى عالماً مشروط بكونه حياً كما كون العالم في الشاهد مشروط بالحياة.

فإذا لم يفصلوا بين الجائز والواجب (١) في الشرط امتنع الفصل بينهما في العلة.

طريقة أخرى أنه (٢) يقال لهم قد ثبت وتقرر أن الذي يحيط بالمعلوم ويتعلق به هو العلم لاستحالة أن يكون للعلوم (٣) قدرة أو حياة ، وقد ثبت أن المعلومات كلها معلومة لله تعالى (٤) وقد (٥) أحاط بها، ويشهد لها(١) قوله تعالى: ﴿وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً(٧) فوجب وصفه بالعلم.

ومن الدليل على ما ذكرناه انا قد علمنا أن الحق تعالى موصوف بكونه عالماً (^) كما أنه موصوف بكونه مريداً .

ثم المعتزلة البصريون ساعدونا على أن كونه مريداً ليس لنفسه فكذا وصفه بكونه عالماً وجب أن لا يكون للنفس.

والدليل عليه من الكتاب قوله (٩). ﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك (١٠) أنزله بعلمه (١١)﴾.

شبهتهم في المسألة قالوا: لو ثبت لله تعالى صفة لكانت قديمة والقديم من أخص أوصاف الباري، والإشتراك في الوصف الأخص يوجب الاشتراك في كل وصف وفي ذلك قول بإثبات الهة .

<sup>(</sup>١) في ب: بين الواجب والجائز .

<sup>(</sup>٢) في ب: ان .

<sup>(</sup>٣) في ب: المتعلق بالمعلوم .

<sup>(</sup>٤) في ب: سبحانه وتعالى .

<sup>(°)</sup> في ب: نقص : (و) .

<sup>(</sup>٦) في ب : له .

<sup>(</sup>V) الطلاق: ۱۲.

<sup>(</sup>٨) في ب: علما .

<sup>(</sup>٩) في ب: زيادة (تعالى) .

<sup>(</sup>١٠) في ب: نقص (لكن الله يشهد بما أنزل إليك)

<sup>(</sup>١١) النساء: ١٦٦.

فنقول لهم في الجواب هذا بناء على أصلكم وعندنا الاشتراك في الأخص لا يوجب الاشتراك فيما عداه.

وقد ذكرنا هذا الفصل فيما تقدم جواب آخر ما ذكروه مجرد دعوى (١) فإنا لا نساعدهم على أن القدم أخص (٢) أوصاف الباري.

شبهة أخرى وعليها معولهم قالوا علم الباري تعالى (") على زعمكم يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات على التفصيل وفي الشاهد العلم الواحد لا يتعلق بمعلومات مختلفة. فإن العلم بالسواد غير العلم بالبياض وإنما يتعلق بمعلوم واحد والعلم الواحد عندكم في حكم العلوم المختلفة ولو جاز ذلك لجاز أن يكون العلم في حكم القدرة، والعلم والقدرة مختلفان (أ) فيلزم (أ) من ذلك أن يكون للباري (أ) تعالى (أ) صفة واحدة هي علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وذلك مستحيل، فكذلك إثبات علم يتعلق بمعلومات مختلفة مستحيل.

الجواب أن الدليل العقلي يقتضي إثبات صفة هي علم فأما كون العلم صفة زائدة على القدرة لم نعلمه عقلاً ولكن بالأدلة السمعية فإن الذين تكلموا في الصفات بالنفي والإثبات اجمعوا على نفي صفة هي في حكم العلم والقدرة.

فإن قيل فإذا لم يبعد على قولهم إثبات علم في حكم علوم مختلفة فما المانع من قولنا عالم لنفسه قادر لنفسه ويكون نفسه في حكم العلم والقدرة، فيستغنى بذلك عن الصفات.

<sup>(</sup>١) في ب: الدعوى .

<sup>(</sup>٢) في ب : زيادة (من) .

<sup>(</sup>۳) في ب : نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٤) في ب : وان كان العلم والقدرة مختلفين .

 <sup>(</sup>٥) في ب : ويلزم .

<sup>(</sup>٦) في ب: اللباري .

<sup>(</sup>۷) في ب : نقص (تعالى) .

قلنا المانع فيه أن ذات الباري(١) لو كان في حكم العلم لكان عالماً لأن ما يتعلق بالمعلوم علم والقول بأن ذاته علم، بـاطـل على القـطع.

ثم يقال العقل(٢) قد دل على إثبات العلم وانعقد الاجماع على أن وجود الباري تعالى (٣) ليس بعلم فيحصل من مجموع ذلك أن العلم زائد على الوجود.

## مسألة :

لله تعالى صفة وهي الإرادة تتعلق بالمرادات كلها.

وذهبت المعتزلة البصرية إلى أن الباري(١) مريـد بإرادات(٥) حـادثه لا في محال فتحدث تلك الإرادات لا في محال ويصير الباري بها مريداً.

ثم زعموا أن الإرادات لا تتعلق(٦) بها الإدارة. والـدليـل على بـطلانـه أن إرادته لـوكانت حـادثـة لافتقـرت إلى تعلق إرادة أخـرى بهـا، لأن كـل فعـل(٧) ينشئه الفـاعل العـالم به، ويـوقعـه على صفـة مخصـوصـة في وقت مخصوص لا بد وأن يكون قاصداً إلى إيقاعه إذ لو جاز وقوعه من غيـر قصد لجاز وقـوع سائـر الأفعال من غيـر قصد، وإذا (^) افتقرت (٩) إلى إرادة أخرى لافتقرت تلك الإرادة إلى مثلها فتسلسل(١٠٠ وهـ و بـاطـل، فثبت أن إرادته قديمة .

فإن زعموا أن الإرادة لا تـراد(١١١)في نفسها ولكن يـراد بها؛ فهـو خطأ لأنه لو صح ما قـالـوه في الإِرادة لصح قـول جـهم في العلم أن لله علومـاً ثابتة يعلم بها الحوادث ولا يعلم العلوم في نفسها، ولما كان قول جهم في العلم باطلاً (١٢) كذلك قولهم في الإرادة.

<sup>(</sup>١) في ب : زيادة (تعالى) .

<sup>(</sup>٢) في ب : الفعل .

<sup>(</sup>٣) ف ب : نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٤) في ب : زيادة (تعالى) .

<sup>(</sup>٥) في ت : بارادت .

<sup>(</sup>٦) في ب : يتعلق .

افي ب : لكل محل .

<sup>(</sup>٨) في ب : ولو .

<sup>(</sup>٩) في ب: زيادة (الارادة) .

<sup>(</sup>١٠) في ب: فيتسلسل .

<sup>(</sup>١١) في ب: يراد .

<sup>(</sup>١٢) في ت : باطل .

ثم نقول من أصلكم أن المثلين يجب اشتراكهما في جميع الصفات وإرادتنا مثل الإرادة (١) الحادثة لاشتراكهما في الوصف الأخص وهو كونهما إرادة، ومن حكم إرادتنا القيام بالمحل فأثبتوا لإرادة الباري تعالى محلاً.

ثم يلزمهم (٢) من ذلك قيام إرادته بحمار أو كلب وذلك محال.

فإن قالوا الإِرادة من شرطها الحياة وبنية مخصوصة لا تتعلق (٣) بكل محل.

فنقول لهم في إثباتكم إرادة لا في المحل نفي المحل والبنية والصفة التي أشرتم إليها.

فإذا جاز نفي أصل المحل لم لا يجوز نفي شرط المحل حتى تقوم (١) إرادته بكل بنية ولا تختص ببنية مخصوصة (٥).

#### مسألة

ذكرنا أن لله تعالى علما يتعلق بالمعلومات وعلمه صفة قديمة قائمة (٢) بذاته .

وذهب جهم بن صفوان إلى أنه ليس لله تعالى علم قديم ولكن له علم حادث (٧) على عدد المعلومات ، وكلما تجدد شيء حدث لله تعالى علم يتعلق به و(٨) يكون وقوع ذلك العلم سابقا على وقوع المعلوم وتتعاقب (٩) العلوم كما يتعاقب المعلومات .

والدليل على بطلان قوله أن الحوادث قد افتقرت إلى علم يتقدمها

(٢) في ب . يلزمكم . (٦) في ب : نقص (قائمة) .

(٣) في ب : يتعلق . (٧) في ب : علوم حادثة ـ

(٤) في ب : يقوم . (٨) في ب : نقص (و) .

(٥) في ب: نقص: (ولا تختص ببنية مخصوصة) . (٩) في ب: ويتعاقب .

<sup>(</sup>١) فرب: الارادات.

والعلوم مشاركة للحوادث في كونها افعالاً حادثة فوجب أن يتقدمها علوم غيرها ، وفي ذلك اثبات علوم لا نهاية لها ويقتضي ذلك إلى القول بقدم العالم .

فإن قالوا العلم (١) يحدث (٢) من غير علوم تتقدمها (٣) فيلزمهم من ذلك استغناء جملة الحوادث عن العلم وهو باطل على القطع .

ومن الدليل على بطلان قوله أن العلوم الحادثــة لا تخلــو اما ان تكــون في غير محل أو قائمة باجسام أو قائمة بذات الباري تعالى .

فإن زعمتم انها قائمة لا في محل فالردعليه مثل الرد على المعتزلة البصرية في الارادة .

وإن زعموا قيامه بذات الباري فالكلام عليه مثـل الكلام على الكـرامية حيث جوزوا اقامة (١) الحوادث بذاته .

وإن زعموا قيام العلوم باجسام لرمهم من ذلك أن يقوم علم بجسم (۵) والعالم به جسم آخر وذلك باطل على القطع .

وشبهه الجهمية قالوا الباري تعالى عالم في ازله (٢) بأن العالم سيقع فلما وقع كان ذلك معلوما مجددا الا انه من قبل ما علمه واقعا (٢) ، وإذا تجدد له حكم اقتضى تجدد موجب الحكم وفي ذلك اثبات علوم متجددة .

قلنا الباري تعالى لا يتجدد لـه حكم ولا تتعاقب عليـه الاحوال لانـه يلزم من ذلـك القول بحـدوث الصـانـع كمـا لـزم القـول بحـدوث الجـوهـر

<sup>(</sup>١) في ب: العلوم .

<sup>(</sup>٢) في ب : تحدث .

 <sup>(</sup>٣) في ب : بتقدمها .
 (٦) في ب : بازله .

<sup>(</sup>٤) في ب : قيام . (٧) في ب : واقعاً .

لتعاقب الحوادث عليها بل الباري تعالى موصوف بعلم واحد يتعلق بالمعلومات لا يتعدد ولا يتجدد (١) وهو غير مستحيل في العقل .

والذي يدل عليه أنا لو قدرنا في الشاهد علما حادثا باقيا متعلقا بمجيء الامطار غدا وقدرنا استمرار العلم إلى وقت وقوع المطر لم يفتقر حالة وقوعه إلى علم مجدد بوقوعه .

والدليل عليه انا إذا قدرنا علما سابقا على وقوع المطر بانه (٢) سيقع وقدرناه باقيا إلى وقت وقوعه قلنا لا يتعلق العلم السابق بالوقوع يلزمه أن يكون جاهلا بالوقوع في وقت الوقوع أو غافلا عنه مع تقدير دوام العلم وذلك محال.

فثبت بذلك أن العلم السابق على الوقوع إذا كان باقياً إلى وقت الوقوع يعني عند تجدد علم وعلومنا وإن لم تكن باقية إلا أن الدلالة (٣) العقلية قد تبنى على الموجودات مرة وعلى التقديرات اخرى فإذا لم يلزم في الشاهد تجدد (٤) علم عند تقدير علم باق (٥) لم يلزم في حق الصناع تجدد علم عند الوقوع لأن (٦) علمه السابق باق عند الوقوع .

## مسألة:

عند أهل الهحق ان الباري متكلم بكلام قديم ازلي غير مفتتح الوجـود وكلام الله تعالى(٧) أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد .

وذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن كلام الباري تعالى مفتتح (^) الوجود وليس بقديم .

<sup>(</sup>١) في ب : لا يتجدد ولا يتعدد . (٥) في ب : باقى .

<sup>(</sup>٢) في ب: الله . (٦) في ب: الانّه .

<sup>(</sup>٣) في ب : دلالة . (٧) في ب : وكلامه بدل (وكلام الله تعالى) .

<sup>(</sup>٤) في ب : فجدد . (٨) في ب : ينفتح .

ثم منهم من يطلق القول بانه مخلوق ومنهم من يمتنع من اطلاق هذه اللفظة مع القطع بانه ليس بقديم احتراز مما فيه من الابهام لأن المختلف ما لا يكون له اصل .

وقالت الكرامية الكلام قديم والقول حادث غير محدث والقرآن قـول الله وليس بكلام الله والكلام عندهم القدرة على التكلم .

والكلام في هذه المسألة يبنى على اصلين أحدهما: اثبات حقيقة الكلام .

والثاني: اثبات حقيقة المتكلم.

فاما الأصل الأول فعندنا(١) حقيقة الكلام هو(٢) المعنى القائم بالنفس(٣) الذي تدل عليه العبارات والإشارات والكتابة . وأما العبارة(٤) فتسمى كلاماً .

تم المذهب الصحيح أن العبارات كلام على الحقيقة واسم الكلام يتناولها على الحقيقة واسم الكلام يتناولها على الحقيقة لا على المجاز .

ومن أصحابنا من قال تسمية العبارات كلاما(°) على سبيل المجاز لانه دلالة على الكلام كما يسمى علما يقول القائل سمعت اليوم علوما كثيرة ويريد به العبارات الدالة(٦) على العلوم .

وقالت المعتزلة حقيقة الكلام حروف منتظمة واصوات منقطعة دالة على اغراض صحيحة .

والدليل على بطلان تحديدهم انهم حدوا الكلام بالحروف وقد يحد الحرف الواحد كلاماً صحيحاً مثل لفظ الأمر من وقى ووشاه من وش (٧)

<sup>(</sup>١) في ب: نقص (فعندما) .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (هو).

<sup>(</sup>٣) في ب: يدل .

<sup>(</sup>٤) في ب : نقص (وأما العبارة) .

<sup>(</sup>٥) في ب : كلام .

<sup>(</sup>٦) في ب : دالة .

<sup>(</sup>٧) في ت : نقص (قي وش ) .

وليس هاهنا حروف ولا أصوات ولأنهم ذكروا في الحد(١) الدالة على

وليس يصح لأن من تلفظ(٢) بكلمات لا تفيد لا يسمى متكلماً. وليس هاهنا غرض ولانهم قالوا الحروف المنتظمة والاصوات المنقطعة، والحروف نفس الأصوات فلا معنى للتكرير(٣) فيجب حذف ، فإذا حذف يبقى قولهم الاصوات المتقطعة (٤) لا تفيد فائدة ما لم يقع الاصطلاح على كونه دالة على غرض فبطل تحديدهم.

وأما الدليل على اثبات ما ذكرناه من كلام النفس أن العاقل إذا امر(٥) عبده بأمر وجد في نفسه طلب الطاعة منه وجدانا ضروريا قبل أن يعلمه به ، ثم يدله على ما في نفسه بلغة أو اشارة أو كتابة فـدل ذلك على ثبوت كلام النفس .

فإن قيل بم انكرتم على من قال إن الذي يجده في نفسه ارادة من الامر امتثال المأمور به .

قلنا ليس من شرط الآمر أن يكون مريدا للمـأمور سنذكـر(٦) ذلـك وإذا لم تكن الارادة من شرط الامر بطل أن يكون ذلك المعنى هو الارادة.

فإن قبل بم (٧٦) انكرتم على من قال أن الذي يجده في نفسه ارادة يجعل اللفظة امرا على جهة الايجاب أو على جهة الندب وليس بكلام .

قلنا هذا باطل لأن اللفظ ينقضى بالفراغ منه وذلك الطلب والاقتضاء مستمر الوجود والماضي لا يراد ولكن يتلهف عليه ، ونحن نعلم ان ما نجـده في نفسـه الاقتضـاء والـطلب و(^)ليس بتلهف فبـطل أن يكـون ذلــك

<sup>(</sup>١) في تعد: الحل .

<sup>(</sup>٢) في ت: نقص (بكلمات).

<sup>(</sup>٣) في ب : للتكرلة .

<sup>(</sup>٤) في ب : والأصوات المنقطعة .

<sup>(</sup>٥) في ب: مر.

<sup>(</sup>٦) في ب : وسنذكر .

<sup>(</sup>V) في ب : فيها .

<sup>(</sup>٨) في ب: نقص (و) .

ارادة .

فإن قيل بم انكرتم على من يقول ان ما يجده في نفسه ضوب من الاعتقاد وليس بكلام .

قلنا هذا محال لأن الاعتقاد اما أن يكون علما أو ظنا أو شكا أو جهلا والذي يجد نفسه الطلب والاقتضاء يقطع بانه ليس يعلم ولا ظن ولا شك ولا جهل فبطل أن يكون ذلك اعتقادا على أن جميع ما ذكروه يبطل عليهم بالنظر.

فإن قائلًا لوقال النظر ارادة علم المتطور أو ضرب من الاعتقاد كان في مثل منزلتهم ونحن نعلم أن النظر ليس هو الارادة ولا اعتقاد .

وفي الدليل على ما ذكرناه (۱) أن قول القائل افعل قد يتضمن الايجاب كقوله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلاة(۲) ﴾ وقد يتضمن الاستجباب كقوله تعالى: ﴿ وافعلوا الخير(۳) ﴾ وقد يتضمن الاباحة كقوله تعالى: ﴿ فإذا طعمتم فانتشروا(٤) ﴾ وقد يراد به التهديد كقوله تعالى: ﴿ اعملوا ما شئتم(٩) ﴾ وإذا كان لفظ الأمر يتردد على هذه الوجوه فقد يقول افعل ويريد به الوجوب ، وقد يريد به التهديد وقيد يريد به الاستجباب وقد يريد به الاباحة(٢) وقد يريد به النهي ، وصورة الحروف والاصوات واحدة ولو كان الأمر نفس اللفظ لما اختلف فعلم ان الايجاب صفة قائمة للنفس (٧) يتميز بوصفه الخاص عن الاستحباب والاباحة والنهي

<sup>(</sup>١) في ب : ذكرنا .

<sup>(</sup>٢) ألبقرة: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) الحج : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب : ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) فصلت : ٤٠ .

 <sup>(</sup>٦) في ب : فقد أفعل ويريد به الوجـوب ، وقد يـريد بـه الاستحباب وقـد يريد به الابـاحة وقـد
يريد به التهديد .

<sup>(</sup>٧) في ب : بالنفس .

والتهديد لم يقع التنبيه عليه بالعبارة والاشارة والكناية .

فإن قيل ما ألزمتمونا ينعكس عليكم فإنكم جعلتم العبارة دلالـة على ما في النفس ولا يجوز أن يكون دليل الايجـاب والاستحباب واحداً .

قلنا التمييز يحصل بنفس <sup>(۲)</sup> والقرائن<sup>(۳)</sup> لا بنفس الأصوات والحروف القرائن <sup>(٤)</sup>عندهم ليس من الكلام .

والدليل على اثبات كلام النفس من جهة الشرع قـولـه عـز وجـل : ﴿ ويقولون في أنفسهم (٥)﴾ فاثبت قول النفس(٧) .

وقوله عليه السلام  $(^{(\prime)}$  : « رفع عن امتي ما حدثت به أنفسهم  $(^{(\prime)})$  » .

وقـال عمر بن الخـطاب رضي الله عنه « ذورت في نفسي كـلامـا يـوم السقيفـة (٩) » ويقول الـرجـل في العـادة في نفسي كـلام أريـد أن اعـرضـه عليك .

قال الاخطل:

ان الكسلام لفي الفؤاد وإنسا جعل اللسان على الفؤاد دليلا فثبت أن ما وراء العبارة والحروف كلاما .

<sup>(</sup>١) في ب: والاستيجاب.

<sup>(</sup>٢) في ب : نقص (بنفس) .

<sup>(</sup>٣) في ب : بالقرآن .

<sup>(</sup>٤) في ب : والقرآن .

<sup>(</sup>٥) المجادلة : ٨ .

<sup>(</sup>٦) في ب: النفس.

<sup>(</sup>٧) في ب: وقال 邁.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الإيمان والنــذور : باب إذا حنث نــاسياً بــالايمان : عن أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود: باب رجم الحبلي من الـزني إذا احصنت:
 عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه.

وأما الأصل الثاني فعندنا المتكلم من قام بذاته الكلام كالعالم من قام بذاته الكلام كالعالم من قام به العلم ، وعندهم المتكلم من يفعل الكلام ، وليس من الشرط قيامه بالمتكلم ، كما لا يشترط قيام الفعل بالفاعل .

والمسألة في الحقيقة تبينا(١) على اصل وهو ان عندنا لا فاعل في الحقيقة إلا الله سبحانه(٢) وإذا ثبت ذلك فالله تعالى فاعل كلامنا وليس متكلما به فبطل أن يكون المتكلم من يفعل(٣) الكلام .

والدليل على بطلان كلامهم أنه لو كان المتكلم (٤) من يفعل الكلام لكان المصوت من يفعل الصوت ويلزم أن يكون الباري عز وجل (٥) مصوتا من حيث انه خلق الأصوات .

والدليل عليه ان (٦) من سمع كلامنا من آخر علم كونه متكلما من غير ان يخطر بباله كونه فاعلا لكلامه ، ولو كان الكلام بمعنى الفعل لكان لا يعلمه متكلما من لا يعلمه فاعلا .

والذي يدل على فساد قولهم ان الكلام عندهم حروف منتظمة واصوات متقطعة فإذا قال الواحد منا زرت الكعبة مختارا فهو المتكلم (٧) به عندهم .

فلو(<sup>۸)</sup> قدرنا أن الله تعالى خلق هذه (<sup>۹)</sup> الحروف والاصوات على صورتها في بعض عبيده ضرورياً (۱۱) بحيث لا يمكنه السكوت عنها (۱۱)فلا

<sup>(</sup>١) في ب: أبنا .

<sup>(</sup>٢) في ب : تعالى .

<sup>(</sup>٣) في ب: تفعل.

<sup>(</sup>٤) في ب : انه لوكان المتكلم .

 <sup>(</sup>٥) في ب : سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (ان) .

<sup>(</sup>٧) في ب: متكلم .

<sup>(</sup>٨) في ب : ولو .

<sup>(</sup>٩) في ب: هذ.

<sup>(</sup>۱۰) في ب : ضرورة .

<sup>(</sup>١١) في ب : منها .

يخلو اما أن يقضي (١) من سمع منه هذه الحروف بكونه متكلماً أو لا يقضي به (٢) فإن قال يقضي بكونه متكلماً فقد بطل أن يكون المتكلم من يفعل الكلام ، لأنه لا فعل من جهته هاهنا وانما الفعل لله تعالى .

وإن قال ذلك العبد غير متكلم(١) فقد جحد الشاهد لانا نسمع منه الكلام كما نسمع منه إذا كان مختارا فبطل قولهم .

ويقال لهم من اصلكم انه عالم لنفسه فهلا(٤) قلتم أيضا انه متكلم لنفسه ، فإن قالوا إنما لم نقل ذلك لأن الصفة النفسية يعم تعلقها ، الا ترى أنه لما كان عالما لنفسه كان عالما بكل معلوم ونحن نعلم أنه ليس متكلم بكل كلام فإن لنا كلاما حقيقة وليس الله به متكلما .

قلنا هذا باطل بالقدرة فإن عندهم الباري تعالى قادر لنفسه .

ثم لا يتعلق قـدرته عنـدهم بجملة المقـدورات لأن أفعـال العبـاد غيـر مقدورة لله تعالى (\*) على قولهم فبطل اصلهم بذلك :

 <sup>(</sup>١) في ب : زيادة (بكون) .
 (٤) في ب : فهل لا .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (به).

<sup>(</sup>٣) في ب : زيادة (به) وتكرار (غير متكلم به) .

<sup>\*</sup> اعلم أنه لو كان فعل العبد بخلقه لكان عالماً به على وجه الاحاطة ضرورة انه مختار والاختيار فرع العلم لكنه لا يحيط علماً بفعله لما يجد كل عاقل عدم علمه حال قطعه لمسافية معينة بالأجزاء والأحيان والحركات التي بين المبدأ والمنتهى . وكذا حالة نبطقه بالحروف يجد كل عاقل من نفسه عدم العلم ببالأعضاء التي هي آلتها والمحال التي فيها مواقعها وعدم العلم ببيئاتها وأوضاعها ، وكل ذلك ظاهر . ثم انه لو كان فعل العبد مخلوقاً بقدرته لزم اجتماع مؤثرين حقيقين على اثر واحد وهو محال لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين وهو الاستغناء وعدم الاستغناء وبيان الملازمة فلأن فعل العبد ممكن وكل ممكن واقع بقدرة الله تعالى ضرورة أن الإمكان هو المحوج للمرجح المعين لأن غير المعيز لا تحقق له والإمكان معقول واحد في جميع المكنات فيلزم افتقار جميع الممكنات إلىذلك المرجح المعين وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ولا جائز الن يكون ذلك المرجح ممكناً وإلا لزم التسلسل فيه فيكون واجب الوجود هو صانع العالم فيكون أن يكون ذلك المرجح ممكناً وإلا لزم التسلسل فيه فيكون واجب الوجود هو صانع العالم فيكون جميع الممكنات واقعة بقدرته فلو كان فعل العبد واقعاً بقدرته لزم المحال المذكور فثبت المطلوب .

وإذا ثبت كلام النفس وبطل أن يكون الكلام بمعنى الفعل فقد ثبت كونه تعالى (١) متكلما فلا بدوان يكون كلامه قديما لانه لا يجوز قيام الحوادث بذاته .

شبهتهم في المسألة(٢) قالوا قوله : ﴿ اخلع نعليك(٢) ﴾ ﴿ وألق عصاك(٤) ﴾ كلام الله تعالى .

ويستحيل أن يكون الباري عز وجمل مخاطبا بذلك في أزله وموسى عليه السلام غير موجود لان الخطاب والمخاطب ليس هناك لغو وهذيان ويستحيل ذلك في صفات الله تعالى .

الجواب أن مثل هذا يلزمهم لأن قوله تعالى ﴿ الخلع نعليك ﴾ ﴿ وأَلَق عصاك ﴾ باجماع المسلمين كلام الله في دهرنا ووقتنا وموسى غير مخاطب به الآن فإذا لم يمتنع اثبات كلام الآن والمخاطب به قد تقدم ولم يكن لغوا لهاذا يمتنع اثبات خطاب سابق والمخاطب به متأخر .

وربما أوردوا هذا الكلام على وجه آخر فقالوا إذا اثبتم كلاما قديما ازليا فلا يخلو اما ان تحكموا في الأزل بكونه امرا ونهيا وخبرا واستخباراً أو (٥) لا تثبتوا له هذه الاوصاف فإن صرتم إلى نفي هذه الأوصاف (١) ابطلتم الكلام ، إذ لا يعقل كلام لا يتصف بكونه أمرا أو نهيا وخبرا واستخبارا فإن هذه جملة اقسام الكلام .

وان اطلقتم كونه أمرا ونهيا وخبـرا لزمكم اثبـات مخاطب بـه في الازل لاستحالة توجه الخطاب على المعدوم .

قلنا عندنا الكلام الأزلي يتصف بكونه أمرا ونهيا والمعدوم على

<sup>(</sup>١) في ب : سبحانه وتعالى . (٤) النمل : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) طه ؛ ١٢ .

أصلنا مأمور بالامر الأزلي بشرط الوجود .

وأما ما ألزمونا من الاستحالة فيلزمهم مثله لأن من مذهب المعتزلة أنه ليس لله تعالى في وقتنا كلام ، وإنما كان له كلام وقت الخطاب وقد عدم الآن ونحن الآن مأمورون بالأوامر ، فإذا لم يستبعدوا مأمورا بلا آمر لم انكروا امرا بلا مأمور .

ثم إن هذا باطل فإن الله تعالى موصوف في أزله بـانه قــادر بالإِجمــاع ومن حكم القادر أن تكون له قــدرة والمقدور هو الجائز الممكن .

وإيقاع الأفعال في الأزل يستحيل فإذا جاز وصفه بكونه قادرا مع أن وقوع المقدورات مختص بما لا يزال جاز وصفه بكلام أزلي هو أمر لمن سيكون .

ثم جوابنا عنه أن الكلام في الأزل موجود إلا أنه لو وقع الاخبار عنه في الأزل كان تقديره اني آمراً عبيدا اخلقهم بكذا وكذا وحين خلقهم تقدير الاخبار أفعلوا كذا وبعدما يغنيهم تقدير الاخبار عنه اني امرت عبيدا اخلقتهم لكذا ، وكذا فالتعبير يرجع إلى الحوادث لا إلى كلامه .

ومثاله لو قدرنا في الشاهد كلاما باقيا وقدرنا أن الواحد منا اضمر في نفسه أن يقول لعبده (١)(٢) ادخل السوق واشتر ثوبا فذلك الكلام الآن موجود وتقدير العبارة عنه إني أريد أن أقول لعبدي غدا(٢) أدخل السوق واشتر الثوب ، فإذا جاء الغد كان تقدير العبارة عنه يا عبدي (٤) ادخل السوق واشتر ثوبا(٥) فإذا مضى الغد فالرجل بعد على ما اضمر ، فيكون تقدير العبارة باني قلت لعبدي أمس أدخل السوق وأشتر الثوب فالمعنى

<sup>(</sup>١) في ت : لغيره .

<sup>(</sup>٢) في ب : زيادة (غدا) . (٤) في ب : نقص (يا عبدي) .

<sup>(</sup>٣) في ب : زيادة (غدا) . (٥) في ب : الثوب .

القائم بذاته في الأحوال كلها واحد والاختلاف يرجع إلى العبارة الدالة على العبارة الدالة على (١) نفس(٢) المعنى كذي في وصوف كلامه .

ومن شبهتهم انهم قالوا القرآن معجزة الرسول عليه السلام والمعجزة لا تكون إلا أفعالا خارقة للعادة ولا يجوز ان تكون المعجزة قديمة إذ لو جاز ذلك لجاز ان يكون علمه القديم معجزة وسمعه القديم معجزة وهذا لأن القديم لا يختص ببعض المحدثين حتى يصير معجزة له ، فإذا(٣) ثبت كونه معجزة ثبت أنه مخلوق .

فالجواب أن عندهم القرآن حين خلف كان اصواتا ثم انقضت والمتلو والمحفوظ ليس بكلام الله تعالى ونفى كلامه اشنع مما ذكرنا .

والجواب(٤) من مذهبهم أن ما تحدى به الرسول لم يكن كلام الله تعالى وإنما تحدي بمثله .

وعندهم أن كل قارىء آتٍ<sup>(٥)</sup> بمثل كلام الله تعالى وقد قال الله تعالى وقد قال الله تعالى (١) ﴿ قل (٢) أن اجتمعت الأنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله (٨) ﴾ فابطلوا المعجزة وكذبوا القرآن فظهر فساد قولهم .

# مسألة:

كلام الله تعالى منزل على الحقيقة والدليل عليه ظاهر الأيات من كتاب الله تعالى مثل قوله: ﴿ الله تعالى مثل قوله: ﴿ الله تنزيل (١٠) ﴾ وقوله: ﴿ وكذلك انزلناه قرآنا (١٠) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في ب : الى .

<sup>(</sup>٢) في ب : النفس . (٧) في ب : نقص (قل) .

<sup>(</sup>٣) في ب : وإذا . (٨) الاسراء: ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) في ت : قارِ آت . (١٠) السجدة : ٢ . وفي ب : نقص ( الَّمْ تنزيل ) .

<sup>(</sup>٦) في ب : نقص (الله تعالى) . (١١) طه : ١١٣ ، وفي ب : نقص (وكذلك انزلناه قرانا ).

وليس المعنى في قبولنا انه منزل(١) حط(٢) شيء من علو إلى سفل ونقله من مكان إلى مكان ولكن المراد بالانزال أن جبريل عليه السلام ادرك كلام الله تعالى فلوق سبع سموات ثم نزل إلى الأرض وافهم (٢٠) الرسول ﷺ (٤) فافهم عند سدرة المنتهي ، وهو كما يقال نـزلت (٥) رسالـة الملك من القِصر لا يراد به حط شيء من القصر وإنما(٢) يراد به ما ذکرناه <sup>(۷)</sup> .

## مسألة:

كلام الله تعالى مسموع على الحقيقة والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكُ فَأَجْرِهُ حَتَّى يَسْمِعُ كَلَامُ اللهِ ﴾ .

والمعنى بقولنا مسموع أن كلام الله تعالى مفهوم السامع عند سماع القراءة والسماع يذكر ويراد به الفهم.

يقول القائـل سمعت كلام (^) الغـائب إذا انتهى (٩) إليه معنى كـلامه وان لم يسمع منه وليس المراد به ان السامع مدرك لنفس كلام الله تعالى :

والدليل عليه أن الله تعالى خص موسى عليه السلام بأن أسمعه كلامه القديم بلا واسطة وخص محمدا على به (١٠) ليلة المعراج ، ولو كان المسموع ادراك كلام الله تعالى (١١١) القديم لما ظهر لتخصيص بعض الانبياء يذلك فائدة .

# مسألة:

(١) في ب: نقص (وليس المعنى في قولنا انه منزل) .

(٢) في ب : قوله حط .

(٣) في ب : فافهم .

(٤) في ب : عليه السلام .

(°) في ب : انزلت .

(٦) في ب: فانما .

(٧) في ب: ذكرنا .

(٨) في ب : زيادة (فلان) .

(٩) في ت : أنهى .

(١٠) في ب: محمداً به.

(۱۱) في ب : نقص (تعالى) .

كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة محفوظ في القلوب(١) على الحقيقة .

والدليل على أنه مكتوب قوله تعالى ﴿ في لوح محفوظ (٢) ﴾ (٣) ولا يوصف بانه حال في المصحف ولا في القلب ، وهذا كما أن الله تعالى على الحقيقة معبود في مساجدنا (٤) معلوم في قلوبنا مذكور بألسنتنا ، ولا يوصف الباري تعالى بالحلول والانتقال .

# مسألة:

القراءة عندنا اصوات القراء ونغماتهم وهي اكتسابهم والمفهوم عند القراءة كلام الله تعالى .

والدليل عليه أن القارىء يؤمر بالقراءة في حال الطهارة ويشاب عليها ويمنع عنها في حال الجنابة ويعاقب عليها ولا يتعلق الثواب ولا العقاب (٥) الا بما هو كسب العبد .

والدليل عليه ان القراءة تستطاب من بعض القراء ولا تستطاب (٢) من البعض وذلك محال في ما (٧) صفته القدم .

## مسألة:

كلام الله تعالى واحد وهو أمر بجميع المأمورات ونهى عن جميع المنهيات (^) وخبر عن جميع المخبرات يسمى بالعربية قرآنا وبالعبرانية توراة وبالسريانية انجيلا .

(٢) في ب : نقص (محفوظاً) . (٦) في ب : ولا يستطاب .

(٣) في ب : زيادة (ومعناه مكتوب في لوح محفوظ)
 (٧) في ب : فيما .

<sup>(</sup>١) في ب : القلب . والعقاب . (٥) في ب : والعقاب .

وليس اثبات طريق العلم (١) باتحاد الصفات، العقل . بل العقل يدل على اثبات الكلام الواحد وانما عرفناه بالاجماع فإن الاجماع قد انعقد على نفي ما زاد على الواحد .

#### مسألة:

صفات الله تعالى (٢) لا تـوصف بـانهـا متغـايـرة وكـذلـك الـذات مـع الصفات .

ولا يجوز أن يقال العلم غير الفدرة وغير الكلام، ولا أن العلم هو الكلام، أو القدرة هي العلم، أو العلم هو الذات، أو الكلام هو الذات، ولكن يقال الذات موجود والصفات موجودات مع الذات قائمات بالذات لانا نصف الصفات الازلية بالبقاء (٣).

والدليل عليه أن حقيقة الغيرين الموجودين الذي (٤) يجوز مفارقة الحدهما للثاني بزمان ومكان او وجود او عدم، ولا يجوز مفارقة الصفات للذات ولا مفارقة الصفات بعضها بعضا كما ذكرناه (٥) أن العقل قد دل على قدم الصفات ويستحيل عدم القديم.

## مسألة:

ذهب القدماء من ائمتنا إلى (٦) أن البقاء صفة للباقي، زائدة على الذات، وان لله تعالى صفة تسمى البقاء كالعلم والقدرة والصحيح أن البقاء ليس معنى زائد على الذات ولكن البقاء استمرار الوجود .

والدليل عليه انا نصف الصفات الازلية بالبقاء ،ولو كان البقاء معنى لما وصف به الصفات لاستحالة قيام المعنى بالمعنى .

ولأنــا لو أثبتنــا بقاء قـــديـمــا لــزمنــا أن نثبتــه (۲) ببقــاء (۸) أحــد فتسلســل آخر\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(١) في ب : طريق إثبات العلم . (٥) في ب : ذكرنا .

(۲) في ب : إلا .
 (۲) في ب : إلا .

(٣) في ب: نقص (لأنا نصف الصفات الأزلية بالبقاء) .
 (٧) في ب: نصفه .

(٤) في ب : اللذين .
 (٨) في ب : ببقا .

ذلك .

ونظيره القدم فان الشيء في أول حال حدوثه لا يسمى قديما فإذا استمر وجوده مدة يسمى قديماً وليس القدم معنى زائداً (١) على الوجود المستمر .

### مسألة:

للباري (٢) تعالى في الأزل اسم وصفة .

وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: ليس لله عز وجل (٢) في الأزل اسم ولا صفة وهذا القول يقضي إلى القول بان الله تعالى لم يكن له في الأزل (٤) صفة الالهية وهو كفر وضلال (٥) .

وحقيقة هذه المسألة تبنى على معرفة الاسم والتسمية والصفة والوصف والتسمية عندنا هو (١٦) لفظ المسمى الدال على الاسم، والاسم مدلول التسمية .

وقد يذكر الاسم ويراد به التسمية توسعا ومجازا. والوصف قول الوصف الوصف . الوصف ويراد بها (٧) الوصف .

وذهبت المعتزلة إلى أن الاسم والتسمية واحد والوصف والصفة واحد<sup>(^)</sup> والصفة والاسم<sup>(^)</sup> و<sup>(^1)</sup>أقول المسمين والواصفين ولم يكن عندهم لله كلام في الأزل<sup>(11)</sup> وقول ولم<sup>(^11)</sup> يكن له اسم ولاصفة .

والدليل على أن الاسم يخالف التسمية قوله (١٣): ﴿ سبح اسم ربك

<sup>(</sup>١) في ت : سقط (زائد) .

<sup>(</sup>٢) في ب: زيادة (سبحانه) .

<sup>(</sup>٣) في ب: الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) في ب: في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ب : ضلالة .

<sup>(</sup>٦) في ب : نقص (هو) .

<sup>(</sup>٧) في ب: به .

<sup>(^)</sup> في ب: نقص (والوصف والصفة واحد) .

<sup>(</sup>٩) في ب: والاسم والصفة.

<sup>(</sup>١٠) في ب: نقص (و) .

<sup>(</sup>١١) في ب : ولم يكن في الأزل عندهم لله تعالى كلام .

<sup>(</sup>١٢) في ب: فلم.

<sup>(</sup>۱۳) في ب : زيادة (تعالى) .

الاعلى(١) ﴾ والمسبَّح ذات الباري سبحـانـه(٢) لا أقــوال (٣) الـذاكــرين وألفاظهم .

وقال تعالى: ﴿ وما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم (٤) ﴾ فعبدة الأصنام ما عبدوا اللفظ بل عبدوا الاجسام والاعيان فثبت أن الاسم هو المسمى .

فالجواب أن الاسم قد يطلق ويراد به التسمية فالمراد به لله (٦) تسعة وتسعون تسمية .

وإذا تقرر ما ذكرنا فأسامي الرب تعالى على ثلاثة (٧) اقسام فمن الأسامي ما يطلق بانه المسمى وهو ما دلت التسمية به على وجوده مثل قولنا حق وموجود وذات .

ومن اسمائه (^) ما يطلق بانه غير المسمى ، وهو ما دلت التسمية (٩) على فعله كالخالق والرازق .

ومن اسمائه ما لا يقال فيه انه المسمى (١٠) ولا غير المسمى ، وهو ما دلت التسمية به على (١١) صفة قديمة كالعالم والقادر والسميع والبصير .

(٩) في ب : زيادة (به) .

(۱۰) في ب : هو .

<sup>(</sup>١) الأعلى : ١.

<sup>(</sup>۲) في ب: تعالى .

<sup>(</sup>٣) في ب : لا قول .

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٤٠.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الـذكر والتـوبـة والاستغفـار: بـاب في اسـهاء الله تعـالى
 وفضل من احصاها.

<sup>(</sup>٦) في ب : زيادة (تعالى) .

<sup>(</sup>٧) في ب: ثلثه .

<sup>(</sup>٨) في ب : أساميه . (١١) في ب : وعلى .

## مسألة:

ورد السمع باثبات صفات الله(١) تعالى لا يدل عليه(١) العقل مثل الموجه في قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شيء هالك إلا وجهه(١) ﴾ والعين (٤) في قوله تعالى : ﴿ لما خلقت قوله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدي(١) ﴾ .

واختلفوا في ذلك فذهب جماعة (١) إلى أن (٨) هذه صفات (٨) زائدة على ما دل (٩) عليه العقل (١٠) واستدلوا على ذلك بقوله (١١) : ﴿ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي (١٢) ﴾ ولا وجه لحمله (١٣) على القدرة لان جملة المخلوقات حاصلة بالقدرة فتبطل فائدة التخصيص .

ومنهم من انكر أن تكون هذه الصفات (١٤) زائدة على ما دل عليه العقل وصار إلى أن العين محمول على البصر والوجه على الوجود واليد على القدرة واستدلوا (١٥) عليه بان من (١٦) قال العقل قد دل على أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة (١٧) ومن اثبت صفة قديمة يقع بها الخلق فقد ابطل حقيقة القدرة واثبت لها تناهيا ، لأن ما حصل باليد لم يحصل بالقدرة فتكون القدرة (١٨) متناهية .

وأيضا فإن آدم عليه السلام ما استحق السجود لأنه مخلوق باليد

| (٩) <b>في</b> ب : دلت .                      | <br>(۱) في ب: الله .        |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| (١٠) في ب : العقول .                         | (٢) في ب: عليهما .          |
| (۱۱) في ب : زيادة (تعالى)                    | (٣) القصص : ٨٨ .            |
| (۱۲) صَ : ۷۰ .<br>(۱۳) في ب : هي في الهامش . | (٤) في ب: الأعين .          |
| (۱۱) ي ب . سي ي .ساس<br>(۱۶) في ب : صفات .   | (٥) القمر: ١٤ .             |
| (۱۵) ي ب : واستدل .<br>(۱۵) في ب : واستدل .  | (٦) ص : ٧٥                  |
| ر ، پ .<br>(۱٦) في ب : نقص (به) .            | (٧) في ب : كلمة مطموسة .    |
| (١٧) في ب : على القدرة                       | (٨) في ب : إلى زيادة صفات . |

(١٨) في ب: تكرار (وأثبت لها تناهياً لأن ما يحصل باليد لم يحصل بالقدرة) .

ولكن أمر الحق سبحانه وتعالى (١) الملائكة بالسجود فصار ظاهر لأنه متروك ووجب خمله على تأويل وهو انه تخصص تشريف كما اضاف الكعبة إلى نفسه واضاف المؤمين بصفة العبودية إلى نفسه .

أما (٢) قول تعالى (٣) : ﴿ تجري بأعيننا ﴾ فالمراد به الاعين التي انفجرت من الأرض واضافته إلى الله سبحانه (٤) على سبيل الملك .

وأما قوله عز وجل (°): ﴿ ويبقى وجه ربك (°) ﴾ متروك الظاهر يختص البقاء بعد فناء الخلق بصفة من صفات الباري تعالى (۷) التي هي الوجه ، بل الباري تعالى باق بعد فناء الخلق بجميع صفاته .

و نسال المراد بالوجه الجهة التي يسراد بها القسرب (^) إلى الله سبحانه (۱۰) عما يقال فعلت كذا لوجه الله سبحانه (۱۰) خالصا لله (۱۱) فيكون معناه ان كل عمل ما أريد به وجه ربك يحبطه ويبطله .

ومما يقرب مما ذكرنا آيات في كتاب الله تعالى (١٢) واخبار رسوله (١٢) في فمنه (١٤) قوله تعالى : ﴿ الله نور السموات والأرض (١٥) ومعناه منور السموات والأرض (١٦) ، وقيل هادي (١٧) اهل السموات والأرض .

والغرض من الآية ضرب المثل بدليل انه قال في آخر الآية

<sup>(</sup>١) في ب: زيادة (أمر).

<sup>(</sup>٢) في ب : واما . (١٠) في ب : تعالى .

<sup>(</sup>٣) في ب : نقص (تعالى) . (١١) في ب : زيادة (تعالى) .

 <sup>(</sup>٤) في ب : سبحانه (۱۲) في ب : نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٥) في ب : نقص (عز وجل) . (١٣) في ب : رسول الله .

<sup>(</sup>٦) الُرحمن : ٢٧ . ﴿ (١٤) في ب : ومنها .

<sup>(</sup>٧) في س: نقص (تعالى) . (١٥) النور: ٣٥ .

 <sup>(</sup>٨) في ب : التقرب .
 (١٦) في ب : فقص (ومعناه : منور المسموات والأرض) .

﴿ ويضرب الله الامثالُ للناس (١) ﴾ .

ومنها قوله تعالى ﴿ يا حسرتى (٢) على ما فرطت في جنب الله (٣) ﴾ ومعناه (١) جهة امر الله لأن الجنب ان كان بمعنى الجارحة (٥) لا يجوز في صفة بالاتفاق وان كان بمعنى الصفات (١) فلا (٧) يكون للتفريط فيه معنى وفائدة.

ومنها(^) قوله تعالى : ﴿ يوم يكشف عن ساق(٩) ﴾ والمراد به التنبيه على أهوال يوم القيامة كما يقال قامت الحرب على ساقها أي على شدتها .

ومنه (۱۱) قوله تعالى: ﴿ وجاء ربك والملك ﴾ (۱۱) وقوله تعالى (۱۲) : ﴿ هـل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة (۱۳) ﴾ والمراد به جاء أمر ربك ويأتيهم أمر الله تعالى (۱٤) .

والدليل عليه أن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام اخباراً عن إبراهيم أنه استدل بأفول الشمس والقمر والكواكب على أنها ليست بآلهة وتبرأ منها ولو كان الباري يجوز عليه الاتيان والمجيء لبطلت (١٥) الدلالة .

ومنها ما روي في الخبر « ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا» فالمراد به أنه (١٦) يأمر الملائكة بالنزول فيكون معناه ينزل ملائكة الله .

ونظيره قبوله تعالى: ﴿ انما جنزاء الذين يحاربون الله ورسوله (١٧) ﴾

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٢٥.

<sup>(</sup>۲) في ت : حسرتا .

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) في ب : نقص (و)

<sup>(</sup>٥) في ب : زيادة (فالجارحة) .

<sup>(</sup>٦) في ب: الصفة .

<sup>(</sup>٧) في ب: الأ.

 <sup>(</sup>٨) في ب : (الواو) مطموسة .

<sup>(</sup>٩) القلم: ٤٢ .

<sup>(</sup>١٠) في ب : ومنها .

<sup>(</sup>١١) في ب . ومه . (١١) الفجر : ٢٢ . ، وفي ب : نقص (والملك).

<sup>(</sup>۱۲) في ب: نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>١٣) الأنعام: ١٥٨ ، وفي ب : أن يأتيهم ملك .

<sup>(</sup>١٤) في ب: نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>١٥) في ب: لبطلة .

<sup>(</sup>١٦) في ب : أنّ .

<sup>(</sup>١٧) المائدة : ٣٣ ، وفي ب : نقص (ورسوله) .

ومعناه يحاربون أولياء الله .

ويقال في العبارة نادى الامير في البلد والاميـر لا ينادي ولكن يـأمر بــه ويضاف إليه لكونه آمراً له .

ويقال قتل الأمير فلانا وضرب فلانا وهو لا يتولى بنفسه ذلك ويضاف إليه امرا به (۱).

ومنها ما روي أن الجبار يضع قـدمـه في النـار فتقـول قط فـالمـراد بـالجبار المتجبـر من العباد

والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ كُلُّ قلب متكبر جبار (٢) ﴾

والدليل عليه أن الله تعالى أخبر عن الأصنام أنهم يدخلون النار في قوله تعالى: ﴿ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جنهم (٢) ﴾ ئم استدل على نفي منه (١) الإلهية عنهم بدخولهم النار فقال (٥) لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها.

فمن زعم ان الباري له قدم يضعها في النار فقد ابطل هذه الـدلالة وسوى(١٠) بينه وبين الاصنام .

ومنها ما روى « ان الله تعالى خلق آدم على صورته » فهذا بعض الخبر وله سبب وهو ما روى « ان رجلا كان يلطم وجه عبد له فنهاه رسول الله ﷺ (٧) عن ذلك وقال لا تلطم وجهه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته »(٨) يعني على صورة الغلام .

<sup>(</sup>١) في ب: له.

<sup>(</sup>٢) غافر : ٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٩٨ .
 (٦) في ت : ويسوى .

 <sup>(</sup>٤) في ب : نقص (منه) .
 (٧) في ب : صلوات الله عليه .

 <sup>(</sup>٥) في ت: نقص (فقال).
 (٨) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان: بآب بدء

وقيـل : إنها كنـاية راجعـة إلى آدم نفسه ومعنـاه خلقه بشـراً سويّـاً من غيـر والد ووالـدة ومن غير ان كـان نطفـة وعلقة بـل صـوره ابتـداء ، وخلفـه على تلك الصورة هذه طريقة المحققين.

والأولى لمن لا يتجـر في العلم الاعراض عن التـأويل في جملة ذلـك والايمـان بظاهـر الآيات والاخبـار واجرائهـا كما جـاءت مع الاعتقـاد بأنـه لا يجـوز عليه سبحـانـه وتعـالي مـا هـو من سمـات المحـدثين وصفـات المخلوقين .

## مسألة:

مـذهب أهـل الحق أن لا خـالق إلا الله سبحـانــه وتعـالى(١) ومــا(٢) يحدث(٣) في العالم فكلها حادثة بقدرته واختراعه ولا فرق بين ما يتعلق به قـدرة الآدميين كالاجســام والالوان والــطعــوم وبين مــا يتعلق بــه قــدرة العبــاد كالاكتساب(أ) وجملة ذلك أن كل مقـدور لقادر فهـو مقدور لله تعـالى فالله(٥) خالقه ومنشئه<sup>(۱)</sup> .

وزعمت المعتزلة أن العباد مخترعون لأفعالهم وأن (٧) الباري تعالى لا يوصف بالقدرة على مقدورات العباد كما لا يوصف العبد بالقدرة على مقدورات الباري (^) تعالى .

ثم المتقدمون منهم امتنعوا من تسمية العبد خالقا والمتأخرون منهم اطلقوا ذلك .

واخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة : باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطبر .

(١) في ب: نقص (سبحانه وتعالى) .

(٢) في ب : فيا .

(٦) في ب: نقص (منسئة). (٣) في ب : تحدث . (٧) في ب: فان .

(٤) في ب: كالاكساب.

(۵) في ب : والله .

(٨) في ب: الله.

السلام بنحوه . وأخرجه في كتاب الأنبياء : ماب قول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّ جَاعِـلَ في الأرض خليفة ﴾ بنحوه .

والبدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم زعمتم أن مقدورات العباد ليست<sup>(۱)</sup> بمقدوره لله تعالى لاستحالة مقدور بين قادرين .

فقيل ان كان (٢) يخلق (٣) القدرة لعبده هل يقدر على ما يعلم ان العبد سيقدر العبد سيقدر العبد سيقدر عليه إذا خلقه ، فإن قالوا لا يقدر ما يعلم ان العبد سيقدر عليه إذا خلقه فإن قالوا لا يقدر عليه بطل لأن ما سيقدر عليه العبد من الجائزات الممكنات ولم يتعلق بها قدرة العبد استحال أن لا يقدر عليه الصانع .

وان قالوا يقدر عليه فمن المستحيل أن يكون الشيء مقدورا لـه ثم يخرج عن كونه مقدورا بعد ذلك .

والذي يدل على فساد قولهم ان خروجه عن كونه مقدورا له لظهور قدرة العبد ويستحيل مقدور بين قادرين فبقاؤه مقدورا<sup>(3)</sup> لله تعالى ونفي قدرة العبد أولى من اثبات قدرة حادثة للعبد ونفي (<sup>٥)</sup> قدرة للصانع .

وإذا ثبت انه مقدور لله تعالى ثبت انه خالقه إذ لا يجوز أن يخترع العبد ما هو مقدور لله تعالى .

ومن الدليل على فساد قولهم أن الفعل المحكم المتقن. دلالة على علم خترعه ورأينا أنه (٦) يصدر من العبد أفعال في حال غفلته وسكره وجنونه على الاتساق والاتقان والعبد غير عالم بما يصدر منه في هذه الحالة فيجب ان يكون من يصدر منه عالما به.

وليس يتحقق ذلك إلا على مذهب أهل الحق فان المخترع للافعال

<sup>(</sup>١) في ب : ليسوت .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (كان) .

<sup>(</sup>٣) في ب : خلق .

<sup>(</sup>٤) في ب : مقدور .

<sup>(</sup>٥) في ت : بنفي .

<sup>(</sup>٦) في ب : نقص (انه) .

هو الله تعالى (١) فإن (٢) زعموا (٢) ان (٤) العبد هو المخترع وهو (٥) غير عالم به ولمو ساغ ذلك لخرج الفعل المحكم من ان يكون دلالة على علم فاعله .

فإن عكسوا علينا وقالوا أنتم أثبتم للعبد كسب ويجب أن يكون المكتسب(١) عالماً بما يكتسبه ثم يصدر عنه القليل من أفعاله في حال غفلته وهو غير عالم به.

قلنا ليس من الواجب كون المكتسب عالماً بما يكتسبه وإنما يمتنع وقوعه دون علمه لاطراد العادات (٧) فأما أن يكون العلم شرطاً فلا.

ومن الدليل على فساد قولهم أن من أصلهم صلاح القدرة المتعلقة بالشيء لأمثاله وأضداده فالقدرة على الحركة قدرة على أمثالها وعلى السكون، والموجودات كلها مشتركة في تعلق القدرة بها فيجب أن تتعلق (^) القدرة الحادثة، بجميع (^) الحوادث كالطعوم والألوان والروائح ونحوها كما تتعلق ('') القدرة المتعلقة بالحركة بجميع ما يماثلها ويضادها، ولما لم تتعلق قدرته ببعض ('') المقدورات مع اشتراك الجميع في تعلق القدرة بها بطل أن يكون العبد مخترعاً.

ومن الدليل على فساد قولهم انهم قالوا القدرة الحادثة تتعلق (١٢) بالاعادة (١٤) والفوات ، ومعلوم أن الإعادة بالاختراع ابتداء ولا تتعلق (١٣) بالاعادة (١٤) والفوات ، ومعلوم أن الإعادة

(١) في ب: نقص (تعالى) .

(٢) في ب: مطموسة .

(٣) في ب : زيادة (على) .

(٤) في ب: نقص (ان) .

(٥) في ب : ويكون .

(٦) في ب : ويجب أن يكتسب .

(٧) في ب: العاداة .

<sup>(</sup>٨) في ب : يتعلق .

<sup>(</sup>٩) في ب: 'فجميع .

<sup>(</sup>١٠) في ب : يتعلق .

<sup>(</sup>١١) في ب: سقط (ببعض) .

<sup>(</sup>١٢) في ب: يتعلق .

<sup>(</sup>١٣) في ب : يتعلق .

<sup>(</sup>١٤) في ب: بالعدم.

بمثابة النشأة الأولى وكذلك (١) يستدل على قدرة الباري تعالى على الإعادة بالنشأة الأولى .

ويدل عليه (٢) نص التنزيل حيث قال: ﴿قل يحييها الذي انشأها أول مرة ﴿ قل يحييها الذي انشأها أول مرة ﴾ (٣) فإذا لم تصلح القدرة الحادثة لإعادة ما يجوز إعادته كيف يصلح لابتداء الخلق والاختراع.

ومن الدليل على ابيطال قولهم إجماع سلف الأمة رضي الله عنهم (ئ) على الرغبة إلى الله تعالى في أن يرزقهم الإيمان ويجنبهم الكفر والطغيان ويحفظهم (٥) من المعاصي وعليه يدل نص القرآن في قوله تعالى (١) في (٧) قصة إبراهيم صلوات الله عليه (٨) حيث دعا فقال (٩) فربنا واجعلنا مسلمين لك (١٠) في وقال ﴿واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام (١١) في ولو كانت المعاصي والكفر غير مقدورة الله تعالى كان ذلك السؤال (١٢) مما (١٢) لا يقدر عليه وذلك محال.

فإن قالوا هذه الرغبة ليست<sup>(١٤)</sup> بخلق الإيمان وإنما هو سؤال القدرة على الإيمان وإن كان على الإيمان وإن كان العبد هو الذي يخلق له القدرة على الإيمان وإن كان العبد هو الذي يخلق الإيمان.

فالجواب: ان هذا خطأ على أصلكم لأن عندكم كل مكلف قادر على الإيمان والباري تعالى لا يسلبهم القدرة على الإيمان.

<sup>(</sup>١) في ت : ولذلك .

<sup>(</sup>٢) في ب : وعليه يدل .

<sup>(</sup>۳) یس : ۷۹ .

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص (رضي الله عنهم) .

<sup>(</sup>٥) في ت ، ب : يعصمهم .

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (في قوله تعالى).

<sup>(</sup>٧) في ب : في ،

<sup>(</sup>٨) في ب: نقص (صلوات الله عليه).

<sup>(</sup>٩) في ب : وقال .

<sup>(</sup>١٠) البقرة : ١٢٨ .

<sup>(</sup>۱۱) ابراهیم : ۳۵ .

<sup>(</sup>١٢) في ب: سؤال .

<sup>(</sup>١٣) في ب: ما .

<sup>(</sup>١٤) في ب: ليسوت.

وأيضاً فإن القدرة على الإيمان قدرة على الكفر(١) فلو كان الباري معيناً على الإيمان بخلق القدرة لكان معيناً على الكفر بخلق القدرة فكيف ومن العبيد من علم الله عز وجل(٢) لو خلق له قدرة الكفر لكفر فخلق القدرة في هذه الحالة مع علمه بانه لا يؤمن اعانه على الكفر.

ومن الدليل على قولهم اطلاق السلف والخلف القول بان الباري تعالى (٣) مالك كل (٤) مخلوق وإله كل محدث.

ومن المستحيل أن يكون (°) الباري مالك ما لا يخلقه وإله ما لا يقدر عليه، وإذا لم يكن الباري سبحانه وتعالى (١) رب هذه الأفعال وكان العبد خالق أعمال نفسه، كان ربها وإليه إشارة الباري سبحانه في القرآن حيث قال: ﴿ أَذًا لذهب كل إلّه بما خلق (٧) ﴾ والقول بذلك كفر (٨).

ومن الدليل على فساد قولهم أن الإيمان والطاعات أحسن من الأجسام وأعراضها فلو اتصف العبد بكونه خالقاً لإيمانه وطاعاته لكان أحسن خلقاً من ربه وقد قال الله عز وجل (٩) ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين (١٠) ﴾.

فإن قيل لولا القدرة على الإيمان لما قدر العبد على الإيمان فخلق القدرة على الإيمان أحسن القدرة على الإيمان أحسن من خلق الإيمان، فالباري(١١) تعالى هو أحسن الخالقين.

قلنا فيلزم(١٢) على مقتضى قولهم أن تكون القدرة على الكفر أشر(١٣)

<sup>(</sup>۷) المؤمنون : ۹۱ -

<sup>(</sup>٨) في ب: الكفر .

<sup>(</sup>٩) في ب : عز وجل .

<sup>(</sup>١٠) المؤمنون : ١٤ .

<sup>(</sup>١١) في ب: والباري .

<sup>(</sup>۱۲) في ب : يلزم .

<sup>(</sup>۱۳) في ب : شرا .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (عز وجل) .

<sup>(</sup>٣) في ب : نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٤) في ب: لكل.

<sup>(</sup>ه) في ب : كون .

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (سبحانه وتعالى) .

من الكفر، وعندكم القدرة صالحة للكفر كما هي صالحة للإيمان، وإذا كان ذلك إعانة على الكفر لم يكن أحسن.

ومن الدليل على بطلان قولهم قول الله تعالى: وذلكم الله ربكم خالق كل شيء (٤) فتمدح بالاختراع والإبداع ولو كان غيره خالق مبدعاً لبطل التمدح من حيث إنه يصير خاصاً بأنه (٢) الخالق الأفعاله دون أفعال غيره، والعبد أيضاً يقول وأنا خالق كل شيء ويريد به أفعال نفسه فبطل (٢) التمدح.

ويستدل بكل آية فيها تمدح (١) مثل قوله تعالى: ﴿والله على كل شيء قدير (١) ﴾ ولا معنى لذلك عند المعتزلة لأنه يقدر على أفعال نفسه دون أفعال عبيده، والعبد كذلك يقدر (١) على أفعال نفسه.

ومن الدليل عليهم قوله تعالى: ﴿ أَم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلف فتشابه الخلق عليهم (^) قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار (^) ﴾ .

والمعتزلة أثبتوا الشركاء له حيث أثبتوا الخلق لأنفسهم.

شبههم (۹) في هذه المسألة قالوا العاقبل يميز ابين مقدوره ومقدور غيره ويفرق بين الحركة الواقعة بإرادته واختياره وبين حركة المرتعش، بأن مقدوره يقع على قصد حسه (۱۱) صوابه حسب قصده (۲۱) وما لا يكون مقدوره لا يقع على حسب قصده ولو كان فعله غير واقع به لما كان على وفق إرادته كلونه وصورته وسائر صفاته.

<sup>(</sup>۱) غافر : ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) في ت : فانه .

<sup>(</sup>٣) في ب: فيبطل.

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص (فيها تمدح) .

<sup>(</sup>٥) الحشر : ٦ .

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (يقدر) .

<sup>(</sup>٧) سقط (عليهم) .

<sup>(</sup>٨) الرعد : ١٦ .

 <sup>(</sup>٩) في ب : شبهتهم .

<sup>(</sup>١٠) في ب: سقط (يمين) .

<sup>(</sup>١١) في ب: قصده.

<sup>(</sup>١٢) في ب: نقص (صوابه حسب قصده) .

الجواب أن من المقدور ما لا يقع على حسب قصده وإرادته وهو أفعال (١) الغافل والسكران والنائم ، وإذا لم يطرد ذلك أبداً لم يدل وقوعه في بعض الأحوال على حسب إرادته على كونه خالقاً، كما أن الشبع يقع عند الأكل في عامة الأحوال والري عند الشرب ومنهم المخاطب عند الخطاب وخجل الإنسان عند التخجيل وفزعه عند التهويل، ولم يدل وقوع هذه الأشياء على هذه الوجوه على أنه فعل القاصد على أن التفرقة التي ذكروها راجعة إلى تعلق القدرة بأحدها دون الثاني، وهو كما يفرق الإنسان بين العلم والظن مع أنه لا تأثير للعلم والظن فيما تعلقا به.

ومن شبههم (٢) قالوا العبد مطالب من ربه بالطاعة ويستحيل في العقل (٢) مطالبة العبد بما لا يقع منه كما يستحيل مطالبته بألوانه وخلقته وسائر صفاته.

وربما قرروا ذلك<sup>(٤)</sup> بأن قالوا الإجماع قد انعقد بأن<sup>(٥)</sup> ما يؤدي إلى حمل<sup>(٦)</sup> كلام الباري تعالى على التناقض والخروج عن الإفادة باطل.

ومن جملة اللغو أن يقول المخاطب لمن يخاطبه أفعل ما لا تقدر عليه او افعل ما أنا فاعله .

فالجواب أن مثل هذا يلزمكم من أصلكم أن المعدوم شيء وذات على خصائص أوصافه، فما معنى المطالبة بإثبات ما هو ثابت (٧).

وأيضاً فإن العبد عندكم مطالب بالنظر ابتداء وهو ليس يعتقد أمراً طالباً فكيف يصبح الطلب قبل معرفة الطالب، على أن مثل هذا التناقض يلزمهم لأن من أصلهم أن على الله سبحانه وتعالى (^) أن يفعل ما هو

<sup>(</sup>٥) في ب: على أن.

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (حمل) .

<sup>(</sup>٧) في ب : وثابت ،

<sup>(</sup>٨) في ب : نقص (سبحانه وتعالى) .

<sup>(</sup>١) في ب: نقص (أفعال) .

<sup>(</sup>٢) في ب: شبهتهم .

<sup>(</sup>٣) في ب: العقول.

<sup>(</sup>٤) في ب : وذلك .

الأصلح لعباده وإذا<sup>(۱)</sup> قدرنا عبداً علم الله تعالى أنه لو مات في صباه نجا من العذاب، ولو عاش إلى وقت التكليف وخلق الله عزّ وجلّ <sup>(۲)</sup> له القدرة على الكفر لكفر فصلاحه <sup>(۳)</sup> أن لا يقدره، وهذا غاية <sup>(1)</sup> التناقض أن <sup>(۰)</sup> يقول الآمر أني <sup>(۱)</sup> أكلفك شيئاً <sup>(۷)</sup> قاصداً بها صلاحك مع علمي أنك لا تصلح قط.

ويقال لهم اتفق أهل الملك على توجه الخطاب على المكلفين فما ادعيتم من استحالة الطلب علمتموه ضرورة أم دلالة، فإن ادعوه ضرورة كان محالاً، لأن الخصم يدعي عليهم ضرورة على الضد مما ادعوه، وإن ادعوه من حيث الدلالة فلا بد من اظهاره.

ومن (^) شبهتهم أن قالوا (٩) إن (١٠) كانت القدرة الحادثة لا تؤثر في متعلقها كان نظيره (١١) العلم المتعلق بالمعلوم من حيث إنه لا يؤثر فيه ويلزم من ذلك تجويز تعلق القدرة الحادثة بالألوان والأجسام وجميع الحوادث، كما يتعلق العلم بجميع ذلك.

قلنا لهم ولم قلتم ان العلم يتعلق بكل المعلومات لانتفاء تأثيره فيه حتى يكون مشاركاً للقدرة (۱۲) في (۱۳) نفي التأثير، فوجب أن يعم تعلقه على أن هذا باطل بالرؤية لا تؤثر في المرئي (۱۵) ثم لا يتعلق عندهم بجميع الموجودات، فإن الطعوم عندهم والروائح لا يجوز أن ترى.

ومن شبهتهم قالوا العبد يثاب على فعله ويعاقب عليه، وذلك دليـل

| (٨) في ب : ومن .           | (۱) في ب: فإذا .                 |
|----------------------------|----------------------------------|
| (٩) في ب : نقص (ان قالوا)  | (٢) <i>في ب</i> : نقص (عز وجل) . |
| (۱۰) قي ب : إذا .          | (٣) في ب : نقص (في) .            |
| (۱۱ <b>) في ب</b> : نظير . | (٤) في ب : نقص (غاية) .          |
| (١٢) في ب : القدرة .       | (٥) في ب: أو .                   |
| (١٣) في ب : زيادة (معه) .  | (٦) في ب : أنا .                 |
| (١٤) في ب: المراثين        | (۷) فى ب : اشياء .               |

على أنه واقع منه إذا<sup>(١)</sup> يحسن توبيخه والثناء عليه بما لا يقع منه كما لا يوبخ على لونه وسائر صفاته .

قلنا هذا فاسد لأن الثواب والعقاب والمدح والذم ليس من موجبات فعل المكلف حتى لو ابتدأ الباري تعالى (٢) بنعيم مقيم أو عقاب أليم من غير طاعة ولا معصية كان جائزاً ، وإنما أفعال العباد امارات ودلالات لا موجبات .

فإن قيل ما ذكرتم من كون العبد مكتسباً غير معقول فإن القدرة إذا لم تؤثر في المقدور لم يكن لتعلقها به معنى.

قلنا ليس من شرط الصفة أن تؤثر فيما تتعلق (٢) به فإن العلم يتعلق بالمعلوم ولا يؤثر فيه، والرؤية تتعلق (٤) بفعل الغير.

فإن الإنسان قد يريد أن يفعل غيره شيئاً فلا تأثير لإرادته في فعله في فعله في ما ادعوه.

واستدلوا بقول الله سبحانه (°) ﴿ فتبارك الله أحسن الخالفين ﴾ (۱) وهذا دليل على أن غير الله يتصف بالخلق والاختراع حتى يكون الباري تعالى (۷) أحسن الخالفين خلقاً.

قلنا عندكم العبد أحسن خلقاً من الباري تعالى (^) لأن العبد يخلق الإيمان والباري يخلق الأجسام، على أن الخلق في اللغة بمعنى التقدير ومنه سمى الحزاز (٩) خالقاً لأنه يقدر طاقة بطاقة، فيكون معنى الآية أحسن المقدرين فيحمله على التقدير دون الاختراع.

<sup>(</sup>١) في ب: لا .

<sup>(</sup>۲) في ب : نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٣) في ب : يتعلق .

<sup>(</sup>٤) في ب : ينعلق .

<sup>(</sup>٥) في ب: تعالى .

المؤمنون : ١٤ .

الموسون . ۱۰ . فى ب : نقص (تعالى) .

في ب ; نقص (تعالى) .

**في** ب : الحذا .

### مسألة :

مذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعل . وذهبت الجبرية الى ان لا قدرة على اثبات فعل للعبد فهو على سبيل المجاز .

والدليل على اثبات القدرة أن العاقل يفرق بين الحركة القصدية والاختيارية وبين حركة (١) المرتعش ضرورة، والحركتان على صفة واحدة، ولا (٢) بد (٣) من موجب التفرقة، ويستحيل أن تكون التفرقة راجعة إلى نفس الفاعل، لأن ما كان (٤) للنفس يستمر مادامت (٥) النفس موجودة وترى النفس موجودة ولا حركة فثبت أنها زائدة على النفس، وليس ذلك إلا القدرة.

فإن قيل بما أنكرتم على من يقول ان التفرقة راجعة إلى الإرادة والكرادة والكرادة وغيرها ليس بمراد.

قلنا هذا محال لأن الغافـل ومن لا إرادة له يفـرق بين تحـريـك اليـد والرعدة والإرادة معدومة.

فإن قيل و<sup>(١)</sup>بم أنكرتم على من قال التفرقة راجعة إلى صحة الجارحة ووجود بنية مخصوصة وعدمها لا إلى القدرة .

قلنا هذا باطل فإن صاحب اليـد الصحيحة والبنيـة التامـة يفرق بين أن يفرق (٢) الغير يده، وبنية اليـد في الحالتين على صفـة واحدة

والذي يدل على ما ذكرناه من الكتاب قوله سبحانه وتعالى : ﴿ لها ماكسبت

| (٥) ف <i>ي</i> ب : ډمت . | (١) في ب: الحركة . |
|--------------------------|--------------------|

<sup>(</sup>٢) في ب : فلا . (٦) في ب : نقض (و) .

<sup>(</sup>٣) في ب : نقص (بد) . (٧) في ب : يحرك .

<sup>(</sup>٤) في ب : زيادة (صفة). (٨) في ب : بحرك .

وعليها ما اكتسبت (١) ﴾ . وقال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسُ بِمَا كُسبت رَهْيِنَةَ (٢) ﴾ وغير ذلك من الآيات .

### مسألة:

مذهب أهل الحق ان الحوادث كلها بقضاء الله تعالى (٢) وقدره (٤) ومشيئته وإرادته خيرها وشرها نفعها وضرها حلوها ومرها الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، فما (٥) أراد الله سبحانه (٦) وتعالى كان وما لم يرد لم يكن.

ثم من أصحابنا (^) من أطلق هـذا القول على الجملة (^) وإذا جـاء الأمر إلى التفصيل وسأل عن الكفر والفسق فلا نطلق القول بأنه مراد الله سبحانه وتعالى ونظير ذلك اطلاق القول بأن العالم لله سبحانه وتعالى (^) وإذا (٩) جاء الأمر إلى التفصيل لانطلق ('١) القول بأن لـه زوجة لمـا فيه ايهـام الزلل ('١).

ومن أصحابنا من أطلق ذلك وقال الله سبحانه(١٢) وتعالى يريـد كفر الكافر(١٣) معاقباً عليه(١٤) .

وأما المحبة والرضا فمن أصحابنا من قال المحبة والرضا بمعنى الإرادة إلا أنها أخص من الإرادة فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد نعمة يقال أحبه، وضده السخط إرادة العقوبة.

ومن أصحابنا من قال المحبة والرضا عبارة عن انعام الرب سبحانه

| -21 4                               |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (۸) ـ (۸) في ب : نقص .<br>          | (١) البقرة: ٢٨٦ .                                |
| (٩) في ب : فإذا .                   |                                                  |
| (۱۰) في ب : يطلق                    | (٢) المدثر : ٣٨ .                                |
| (١١) في ب : من الإيهام والــزلــل . | َ (٣) في ب: نقص (تعالى) .                        |
| (١٢) في ب : وقال الله تعالى .       | (٤) في ت : وقدرته .                              |
| (١٣) في ب : زيادة (له) .            | (٥) في ت : فيها .                                |
| (١٤) في ب: نقص (عليه) .             | (٦) في ب: نقص (سبحانه وتعالى) .                  |
| (١٥) في ب: الله تعالى .             | <ul><li>(٧) في ب : زيادة: (من أصحاب) .</li></ul> |

وتعالى (١) وإفضاله، والسخط عبارة عن النقمة والعقوبة.

وقالت المعتزلة الرب سبحانه وتعالى (٢) مريد لأفعال نفسه سوى الإرادة والكراهية (١) فإنه لا يوصف بأنه مريد الإرادة (٦) والكراهية (١) مع قولهم بأن الله تعالى (٥) مريد بإرادة حادثة.

فأما أفعال العباد فما كان منها قربة (٢) وطاعة فيوصف الباري سبحانه وتعالى (٧) بأنه مريد له، وما كان معصية من أفعالهم أو كان مباحاً فلا يوصف الباري عزّ وجلّ (٨) بأنه مريد له (٩) .

فأما ما لا يدخل تحت التكليف من معتقدات الأطفال وأفعالهم فلا يريدها الباري تعالى ولا يكرهها.

والدليل على بطلان قولهم أن القائلين بنبوت الصانع اتفقوا على تقدسه عن النقائص.

واتفق العقلاء على أن نفود المشيئة علامة السلطنة ودلالة الكمال، وصد ذلك دلالة النقص.

فإن زعموا أن معظم ما يجري في العالم الله سبحانه (۱۰) لـه كاره(۱۱) فقد قضوا(۱۲) بالقصور والعجز وإليه أشار جعفر الصادق(۱۳) لماسئل(۱٤) عن هـنه(۱۵) المسألة فقال: أو يُعصى كرهاً. فإن قالوا الرب سبحانه قادر على

<sup>(</sup>١) في ب : نقص (سبحانه وتعالى) .

<sup>(</sup>٢) في ب : الرب تعالى .

<sup>(</sup>٣) - (٣) في ب : هي في الهامش .

<sup>(</sup>٤) في ب : نقص (والكراهية) .

<sup>(</sup>٥) في ب: نقص (بأذ الله تعالى).

<sup>(</sup>٦) في ب : قوته .

<sup>(</sup>٧) في ب : نقص (سبحانه وتعالى) .

<sup>(</sup>٨) في ب : نقص (عز وجل) .

<sup>(</sup>٩) في ب : نقص (لة) ,

<sup>(</sup>١٠) في ب: تعالى .

<sup>(</sup>١١) ق ب : كاره له .

<sup>(</sup>١٢) في ب : قضو .

<sup>(</sup>١٣) في ب : زيادة (رحمه الله) .

<sup>(</sup>١٤) في ب: سأله .

<sup>(</sup>١٥) في ب: هذ.

إلجاء الخلق إلى الإيمان بأن يظهر آيات (١) هائلة تقهر الجبابرة كما فعل باليهود لما امتنعوا من قبول الأمر قال الله سبحانه (٢) ﴿ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ﴾ (٢).

قلنا هذا فاسد لأن الله تعالى لا يخلق عندهم إيمان المؤمنين، ومعنى الإلجاء إظهار آيات هائلة.

وربما يتفق طائفة من الكفرة والمعاندين (٤) لا يؤمنون وإن رأوا (٥) الآيات الهائلة ، وأيضاً فإنه إذا ألجاهم لا يكون إيمانهم مما يثاب عليه ، لأن الثواب إنما يكون على ما يختار فعله ولأن ما يقع بطريق الخبر يكون قبيحاً. والرب سبحانه وتعالى (٦) لا يريد القبيح على زعمهم فما يريد الرب لايقدر عليه ، والذي يقدر عليه لا يريده .

والذي يدل عليه إجماع الأمة على كلمة وهـو قولهم مـا شاء الله كــان وما لم يشـــاً لم يكن، فهو إذا قال: الله تعـــالى لا يـريـــد مـا (٧) يحـــدث من الحوادث فقد خرق الإجماع.

والدليل عليه من الكتاب الآيات الواردة في الهداية والضلالة والختم والطبع كقوله تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام﴾ (^) وقال تعالى: ﴿ من يَهْدِ الله فهو المهتدي (٩) ومن يضلل فأولئك هم المخاسرون (١٠) ﴾ وقال تعالى: ﴿ والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء (١١) ﴾.

<sup>(</sup>١) في ب: آية .

<sup>(</sup>٢) في ب: تعالى .

<sup>(</sup>۲) في ب: والرب تعالى .

 <sup>(</sup>٤) في ب : نقص (و) .

<sup>&</sup>lt;sub>(٥)</sub> في ب : رأو .

<sup>(</sup>٦) في ب: والرب تعالى .

<sup>(</sup>٧) في ب : نقص (ما) .

<sup>(</sup>٨) الانعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٩) في ب : المهتد .

<sup>(</sup>١٠) الأعراف : ١٧٨.

<sup>(</sup>١١) يونس: ٢٥.

ولا يجوز حمل هــذه(١) الآية على الإرشــاد إلى طريق الجنــان لأن الله تعالى علق الهدايـة على مشيئته، فكـل من يستـوجب الجنـة فحتم على الله تعالَى أن يدخله (٢) الجنة ولا تتعلق(٢) المشيئة.

ومنها قول الله سبحانه (١) وتعالى: ﴿ حتم الله على قلوبهم (٥) ﴾ وقوله: ﴿ بِهِ طبع الله عليها (١٠) ﴾ وقوله عزَّ وجلَّ (٧) ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية (^) ﴾ ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة (٩) ﴾ فهـذه (١١) الآيات (١١) على أن الهداية والضلالة من الله عزَّ وجلَّ (١٢) وأنه مريد كفر الكافرين وإيمان المؤمنين وأنه متفرد بخلقه.

شبهتهم قالوا (١٣) الله (١٤) تعالى أمرنا بالإيمان والطاعة ونهانا عن الكفر والفجور والمعصية ويستحيل في حقه أن يأمرنا بما يكرهه ويأباه وينهانا عما يريده، لأن الجمع بين الأمـر وكراهـة المأمـور به(١٥٠ وبين النهي وإرادة المنهي (١٦) تناقض وهـو يشـابـه الأمــر بـالشيء والنهي عنــه، فـإذا ثبت (۱۷) أن ما أمر الله سبحانه وتعالى (۱۸) به فقد أراده وما نهى عنه فلم يرده .

قلنا: لا نساعدكم على هذه القاعدة بـل يجـوز في العقـل أن يـامـر العاقل بما لا يريده.

<sup>(</sup>١) في ب : هذه . (۱۰) في ب : وهذه .

<sup>(</sup>٢) في ب : يدخل . (١١) في ب : زيادة (دلالة) .

<sup>(</sup>٣) في ب : يتعلق . (١٢) في ب : نقص (عز وجل )

 <sup>(</sup>٤) فى ب : قول الله تعالى . (١٣) في ب: شبهتهم في هذه المسألة .

<sup>(</sup>٥) القة: ٧.

<sup>(</sup>١٤) في ب: قال الله تعالى . (٦) النساء: ١٥٥ . (۱۵) في ب: نقص (به) .

<sup>(</sup>٧) في ب : تعالى . (١٦) في ب : المنفى . ' (٨) المائدة : ١٣ .

<sup>(</sup>١٧) في ب: نقص (ثبت) . (٩) الأنعام: ٢٥٠ (١٨) في ب: نقص (سبحانه وتعالى).

ومثال ذلك شاهدا: رجـل ضرب عبـده وبـالـغ في تـأديبــه فـاتصـــل الخبر بسلطان الوقت فهم بزجره فلما استحضره قال معتذراً انه عصاني ولم يمتثل أمري فاتهمه السلطان، فقال سيد الغلام أنا أحقق قولي بين يمديك فاستدعي العبد فآمره(١) بامر بمرأى منك ومسمع، فـإن خالفني بـان صدقي، وإن أطاعني بان كـذبي، فاستحضره وأمـره بشـرائط الأمـر وصـورتـه كلهـا موجودة، ونعلم أن مراد السيد أن لا يمتشل أمره ليمهد عذره عنـد الأمير(٢) فيصح (٢) أن الأمر يجوز أن يأمر بما لا يريده.

هـذا من جهة المشاهدة ومن جهـة الشرع، فـإن الله سبحـانـه(٤) أمـر ابراهيم الخليل عليه السلام(٥) بـذبح ولـده وما أراد الـذبح، فـإن قالـوا ذلك لم يكن أمراً على التحقيق فخطأ لأن مثل إبراهيم ﷺ (٦) لا يجوز أن يقدم على ذبح ولده من غيىر أمر .

فإن قالوا هو لم يكن مأموراً بالذبح حقيقة، وإنما كان مأموراً بمقدمات الذبح من شد الأطراف والقصد إلى الذبح (٢).

والدليل عليه أن الله تعالى قال: ﴿قد صدقت الرؤيا (^) ﴾ فدل على أنه لم يكن مأموراً إلا بما فعل.

قلنا هذا محال لأن الله سبحانه (٩) قال: ﴿ إِنْ هَذَا لَهُ وَ البلاء المبين (١٠) ﴾.

وليس في مقدمات الـذبـح بلاء مبين، وأيضاً فـإن الله تعـالى قـال: ﴿ وَقَدَيْنَاهُ بَذَبِحَ عَظِيمٌ (١١) ﴾ ولوكان المأمور به مقـدمات الـذبح مـا احتاج إلى

<sup>(</sup>١) في ب : وأمره .

<sup>(</sup>V) في ب: القتل. (٢) في ت : الأمر .

<sup>(</sup>٨) الصافات: ١٠٥. (٣) في ب: فصح .

<sup>(</sup>٩) ف ب : تعالى . (٤) في ب: تعالى .

<sup>(</sup>١٠) الصافات: ١٠٦. (٥) في ب: نقص (الخليل عليه السلام) . (١١) الصافات: ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) في ب: عليه السلام.

الفداء.

وأما قوله سبحانه وتعالى: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾ فمعناه اعتقدت كونه صدقاً وابتدرت إلى الامتثال فخففنا عنك.

ثم يقال لهم ما ألزمتمونا من التناقض يلزمكم لأنكم توافقونا أن الله سبحانه وتعالى (١) أمرهم بالإيمان مع علمه بأنهم لا يؤمنون، ومن قال لعبده أعطيتك القوة وأتممت عليك النعمة حتى تكتسب الجنة مع علمي بأنك تعصي وتفخر بعد ذلك تناقضاً وقد (٢) جوزوه فبطل دعواهم.

شبهــة أخرى قــالوا الإِرادة تكتسب صفــة المراد فــاذا كان المــراد سفهاً كانت الإِرادة سفهاً، ولا يجوز أن يتصف<sup>(١٢)</sup> الله تعالى به.

قلنا عندنا إرادة الباري تعالى قديمة، وإنما يتصف بالسفه وضده من كان حادثاً هذا كما أن من اكتسب علماً بالفواحش من غير حاجة إليه يعد سفهاً.

ثم الباري تعالى عالم بجميع الحوادث خيرها وشرها، ثم لا يوصف بما يوصف به من اكتسب بذلك علماً.

ثم هذه القاعدة فاسدة لأنه لو كان إرادة السفه سفها لكان إرادة الطاعة طاعة، ويلزم من ذلك أن يكون الباري تعالى مطيعاً لإرادته الطاعة استدلوا بقوله: ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر (٤) ﴾.

فالجواب انا نحمل ذلك على المؤمنين دون الكفار وقد يرد لفظ العباد والمراد به الخصوص قال الله تعالى: ﴿عيناً يشرب بها عباد الله (٥) ﴾

<sup>(</sup>١) في ب: إن الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في ب: فقد .

<sup>(</sup>٣) في ب : ولا يجوز وصف .

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٧ .

<sup>(</sup>٥) الإنسان : ٦ ، وفي ب : زيادة (يفجرونها تفجيراً) .

استدلوا بقوله عزَّ وجلَّ (١): ﴿ سيقول (٢) الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا (٢) ﴾ ثم وبخهم عليه وردِّ مقالتهم .

قلنا إنما وبخهم (٤) لاستهزائهم بالدين فإنهم سمعوا من الرسول أن الأمور بإرادة الله تعالى فلما طولبوا بالإسلام قالوا على سبيل الاستهزاء ولو شاء الله ما أشركناكه وغرضهم بذلك رد دعوة الأنبياء (٥).

والدليل عليه أنه قال بعد ذلك ﴿إِن يتبعون إلا الظن (٢) ﴾.

وأيضاً فإن الإيمان بصفات الله تعالى فرع لـلإيمان (٧) بـالله سبحانـه وتعالى (^/) ، وهم أنكروا الصانع فكيف يؤمنون بصفاته.

قالوا فإن الله سبحانه وتعالى (٩) قال: ﴿وَمَا خَلَقَتَ الْجَنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيْعَبِدُونَ (١٠) ﴾ فدل أن الله تعالى أراد من العباد العبادة وهم يكفرون.

فالجواب: ان الآية قد دخلها التخصيص فإن الصبيان والمجانين خصوا في الآية وعندهم العموم إذا دخله التخصيص صار مجملاً.

ثم المراد بالآية بيان استغناء الله تعالى (١١) عن عباده (١٢) بـدليـل أنـه قال: ﴿ مَا أَرِيدُ مَنْهُم مِن رزق وما أريد أن يطعمون ﴿ (١٢).

والحمل على ماذكرناه اولى لان الله تعالى قد علم ان معظم الخليقة يكفرون (١٤٠)، فأذا حملوا الآية على ظاهرها فيصير تقديره (١٥٠)ما خلقت من علمت انه لا يؤمن إلا ليؤمن وذلك تناقض ظاهر.

<sup>(</sup>١) في ب : نقص (عز وجل) .

<sup>(</sup>٢) في ب : وقال .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) في ب : زيادة (عليه) .

<sup>(</sup>٥) في ب: زيادة (عليهم السلام).

<sup>(</sup>٦) النجم: ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) في ب: لايمان.

<sup>(</sup>٨) في ب: بالله تعالى .

<sup>(</sup>٩) في ب: الله تعالى .

<sup>(</sup>۱۰) الّذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>١٢) في ب: العباد .

<sup>(</sup>۱۳) الذاريات : ۵۷ .

<sup>(</sup>١٤) في ب : تكفرون .

<sup>(</sup>١٥) في ب: تقديرها .

واستدلوا(۱) بقوله تعالى :﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفستك (۲) كه فدل على أن ذلك من العباد وليس من الله تعالى .

قلنا أنتم (٢) لا تقولون بظاهر الآية لأن عندكم أفعال العباد مخلوقة (١) خيرها وشرها أفلا (٥) يقولون إن الحسنة من الله سبحانه وتعالى .

أيضاً (١٣٦) فإن الإصابة إنما تستعمل فيما يكون بغير الاختيار يقال أصابه مرض وخسران.

فأما ما يقع باختياره لا تستعمل (٧) فيه هـذه الكلمة، لا يقـال أصابـة أكل وشرب فلم يكن لهم حجة.

ثم نعارضها بقوله تعالى (^): ﴿ إِنْ تَصِبِهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذْهُ مِنْ عَنْدُ قُلْ كُلْ مِنْ عَنْدُ الله ﴾ (٩) عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قبل كل من عند الله ﴾ (٩) فدل على (١١) أن الجميع بمشيئة الله عزَّ وجلَّ (١١) وقضائه .

# مسألة: ﷺ

التوفيق خلق قدرة الطاعة ، والخذلان خلق قدرة المعصية ثم الموفق لا يعصي لعدم القدرة، والمخذول لا يطع لعدم القدرة، والرب تعالى قادر على توفيق جملة العباد وعلى خذلانهم، والعصمة هي التوفيق بعينه .

<sup>(</sup>١) في ب : في ب : نقص (و) .

<sup>(</sup>۲) النساء : ۷۹ .

<sup>(</sup>٣) في ب : انهم .

 <sup>(</sup>٤) في ب: نقص (لهم).

<sup>(</sup>٥) في ب: فلا .

٦٠) في ب : وأيضاً .

<sup>(</sup>۷) في ب: يستعمل.

ر٠) ي ب . يستس .
 (٨) في ب : ثم هذه يعارضها قوله .

ر ان ي پ . سم حدد پ

<sup>(</sup>٩) النساء : ٧٨ .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نقص (على).

<sup>(</sup>١١) في ب: الله تعالى .

ثم قـد يكون خــاصاً عن (١) بعض الــذنوب وقــد يكون عــاماً، واللطف أيضــاً خلق قدرة الطاعة .

وقالت المعتزلة التوفيق خلق لطف يعلم الله أن العبد يؤمن عنده والخذلان امتناع ذلك ، واللطف خلق فعل يعلم الله تعالى أن العبد يطيع عنده .

ثم قد يكون الشيء لـطفاً في إيمان واحد، ولا يكـون لطفاً في إيمان غيره.

ثم يجب عندهم على الله سبحانه (٢) أقصى ما يقدر عليه من اللطف بعبيده حتى يطيعوا، وليس في مقدوره لطف لو فعله بالكافر لا من عنده، وهذا كفر وضلال.

وقد قال الله تعالى (٢٠): ﴿ وَلُو شُئنا لَاتَيْنَا كُـلُ نَفْسُ هَدَاهَا (٤) ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُكُ لَجُعُلُ النّاسُ أَمَةً وَاحْدَةً (٥) ﴾.

ويقال لهم إذا أوجبتم على الله تعالى (٦) أقصى ما يقدر عليه من اللطف فهلا قلتم بأنه يقطع التكليف على من (٧) علم أنه لا يؤمن أو نميته حتى لا يبلغ مبلغ التكليف فيكفر ويستوجب العقوبة إذ لا غرض في تكليف من يعلم أنه لا يؤمن (٨) حياته .

# مسألة:

الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والقبيح ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والقبيح ما ورد الشرع بالذم على فاعله (١٠) وليس الحسن والقبيح صفة زائدة على ورود الشرع، فاما العقل فلا (١٠) يحسن ولا يقبح.

<sup>(</sup>١) في ب : الكلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٢) في ب: تعالى .

<sup>(</sup>٣) في ب: نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٤) السجدة : ١٣ .

ره) هود : ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (تعالى).

<sup>(</sup>٧) في ب: عن .

<sup>(</sup>٨) في ب: نقص (في) .

<sup>(</sup>٩) في ب: بذم فاعله.

<sup>(</sup>۱۰) *في ب* : فلا .

وذهبت المعتـزلـة إلى أن الحسن والقبيــح يعلم من طـريق العقــل، فالكفر قبيح، والضرر المحض الذي لا غرض فيه قبيح.

والدليل على بطلان قولهم. أن يقال لهم غرفتم قبح ما حكمتم بقبحه ضرورة أو دلالة، فإن ادعوا ذلك ضرورة كان محالاً لأنا لا نساعدهم عليه، ومن المستحيل اختصاص طائفة من العقلاء بضرب من العلوم الضرورية مع استواء الجميع في مداركها.

فإن قالوا دلالة، فنقول: لا تخلو إما أن يكون قبحه (١) لنفسه أو لمعنى فيه أو لمعنى فيه أو لله فيه أو لا لنفسه ولا لمعنى أب بطل أن يكون لنفسه أو لمعنى فيه فإن القتل ظلماً يماثل القتل قصاصاً والزنا يماثل الوطء الحلال، واختلفا في الحسن والقبح.

وبطل أن يكون لا لنفسه ولا لمعنى فيه لاستحالة أن يكون النفي حكماً فثبت أنه لورود الشرع به.

والدليل (٢) عليه أن الألم واللذة حادثان بقدرة الله تعالى ورأينا إيلام الأطفال الذين لم يرتكبوا ذنباً ولم يصدر منهم سبب يوجب العقوبة، وكذلك نشاهد إيلام البهائم التي لا تكليف عليهم وهو ضرب محض لا يحكم بقبحه.

فإن قيل إنما حسن ذلك لأن الله تعالى يثيبهم على ذلك لما يـريـد يفعله على ذلك.

قلنا (٤) الذي يصل إليها (٥) لا يخلو إما أن يكون في مقدور الله

<sup>(</sup>١) في ب: قبيحة .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (أولا لنفسه ولا لمعني) .

<sup>(</sup>٣) في ب : ومن .

<sup>(</sup>٤) في ب: زيادة (النفع) .

<sup>(</sup>٥) في ب: إليه.

تعالى إيصاله إليهم (١) من غير ألم أو ليس في مقدوره، فإن زعموا أنه لا يقدر عليه فقد (٢) نفوا قدرة (٣) الصانع وهو كفر، وإن (٤) قالوا يقدر عليه فما الفائدة في إتلافه (٥).

وهلا من عليه بذلك ابتداء فضلاً (٦) من عنده من غير ألم فيمتنع مع فإن قالوا إنما حسن إيلام الأطفال لغرض فيه وهو أن يعتبره غيره فيمتنع مع المعصمة .

قلنا فليس من المستحسن إيلام من لا ذنب له ليعتبر به مذنب.

شبهتهم قالوا الذين ينكرون الشرع يعلمون أبح الظلم وكفران النعم مثل البراهمة ولوكان طريق التحسين والتقبيح الشرع، لما عرفه من ينكر الشرع.

ومن (^) سلم لكم أن اعتقاد البراهمة علم بل اعتقادهم ليس بعلم، وهو مثل اعتقادهم أن ذبح البهائم وتعريضها للتعب قبيح ولا يعد ذلك علماً.

قالوا العاقل إذا عرض له حاجة وتحصيل غرضه بالصدق ويحصل بكذب يصدر منه ولا مزية لأحد (٩) الطرفين على الثاني، فإنه يختار الصدق ويجتنب الكذب، وإنما يؤثر الكذب إذا كان فيه غرض لا يحصل من الصدق وليس ذلك إلا لكون الصدق حسناً بالعقل.

قلنا: هذا كلام متناقض في نفسه لأن الكذب قبيح يستحق عليه الذم،

ر٦) في ب : إليه . (١) في ب : إليه .

ر (۷) في ب : تفضلا . (۲) في ب : نقص (فقد) .

ر٣) في ت : فائدة . (٣) في ب : فائدة . ره ب ن في ب : قلنا .

<sup>(</sup>٤) في ب : فان .

<sup>(</sup>٥) في ت : ولا من بـ لأجل الـطرفـين عـلى الثاني .

والذي يدل على فساد ذلك أن ما ذكروه يـوجب خروج الصـدق عن حكم التكليف واستحقـاق الثواب عليه لأن الملجأ إلى الشيء لا يثـاب عليه وعلى قولهم العاقل مجبر على الصدق.

ثم إن هذا الكلام إنما يستمر لهم بعـد ورود الشرع بتحسين الصـدق وتقبيح الكذب، فأما<sup>ر٣)</sup> قبل ورود الشرع واستقراره لا نسلم لهم ما ادعوه.

## مسألة:

لا واجب على العباد عقلًا وانمـا طريق الايجـاب الشرع ، وقبـل ورود الشرع لا حكم اصلًا .

وقى الت المعتزلة يجب على العبد عقى أن يعرف الصانع ويشكره، وهذه المسألة كالتي قبلها وقد بينا.

وشبهتهم في المسألة قالوا: إذا تأمل في حال نفسه جوز في ابتداء نظره أن يكون له صانع أنعم عليه، وانه لو شكر المنعم لأثابه وتفضل عليه بالزيادة، ولو كفر لعاقبه، ومن الجائز لا يريد ذلك، فإذا تساوى الجوازان فالعقل يرشده إلى ما فيه الأمن من العقوبة.

وهذا كما لو قصد السفر الى بلدة لها طريقان احدهما امن ، والثناني مخوف ولا غرض له في المخوف ، فالعقل يقتضي تقديم ما فيه الأمن والعدول عن طريق المخوف .

قلنا: هذا الخاطر يعارضه مثله، وذلك أن العاقل يخطر لــه كــونــه عبداً

<sup>(</sup>١) في ب: نقص (حسن).

<sup>(</sup>٢) في ب : استواهما .

<sup>(</sup>٣) في ب : وأما .

محكوماً عليه، وأنه ليس للملوك إلا ما أذن فيه مالكه وأنه لو اتعب نفسه كانت مكدودة من غير إذن مولاه، وإن مالكه غني عن شكره، وأنه يبتدي بالنعم قبل الاستحقاق لا يبتغي بدلاً، ولو فعل كان منه سوء أدب، فإذا كان هذا الخاطر معارضاً للأول فقضية العقل التوقف فيه وانتظار الأمر والإذن.

والذي يحقق ما قلنا ان الملك العظيم إذا أعطى عبده رغيفاً بالمثل ثم أراد العبد أن يطوف شرقاً وغرباً يثني على سيده بحسن عطائه وذكر إنعامه (۱) لا يعد مستحسناً لأن ما صدر من الملك بالإضافة إلى (۲) قدرة مستحقر فيكون العبد مستحقاً للتأديب، وجملة المخلوقات بالإضافة إلى جلال الله تعالى أقل من إضافة رغيف إلى (۳) ملك من ملوك الدنيا.

جواب آخر أن من لا يخطر له الخاطر الذي ذكروه فطريق العلم لم يوجد في حقه والشكر حتم عليه على قولهم فبطلت قاعدتهم.

### مسألة:

مذهب(١) أهل الحق أن لا واجب على الله أصلاً بل هـو يتصرف في مملكته على حسب إرادته ومشيئته.

وقالت المعتزلة: يجب على الله تعالى (٥) من طريق الحكمة أن يخلق الخلق ابتداءً وإذا خلق الذين علم أنه يكلفهم فيجب أن يكمل عقولهم (٥) حتى يؤمنوا به ويجب أن يفعل ما هو الأصلح لهم في (٢) دينهم ودنياهم ولا يجوز في حكمته أن يبقى ممكناً بما (٧) فيه صلاحهم في العاجل والآجل، وإذا أطاع العبد مولاه فيما أمر به يجب على الله أن يثيبه

<sup>(</sup>١) في ت : العامة .

<sup>(</sup>٢) في ب: الا.

<sup>(</sup>٣) في ب : زيادة (مملكة) .

<sup>(</sup>٤) في ت : عند .

<sup>(</sup>٥) ـ (٥) في ت: نقص كلمة تعالى

<sup>(</sup>٦) في ب : وفي ،

<sup>(</sup>٧) في ب: لما .

عليه وأن يعوضه عما لحقه من الألم.

والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم أي شيء (١) تريدون بما أثبتم من الوجوب، فإن قلتم (٢) أردنا به توجه أمر عليه كان (٣) محالاً لأن الله تعالى هو الأمر وحده لا آمر سواه.

فإن قالوا: نريدبه أنه يتضرر بتـركه فـالباري تعـالى يتقدس عن الضـرر والنفع إذ لا معنى لهما إلا الألم واللذة وإذا بطل الطريقان ثبت ما ذكرناه.

ثم يقال لهم بم أوجبتم ثواب الأعمال على الله تعالى وأعمالكم (٤) شكر على ما سبق من نعمة ومن أصلكم أن شكر المنعم واجب. وإذا الفرض لا يستحق عليه جوض.

ويقال لهم لو وجب على الله تعالى فعل الأصلح لعباده لـوجب على العبد أن يعمل ما هو الأصلح له ولأولاده من أمر الـدنيا وقـد وافقونـا على أنه لا يلزمه أن يعمل في حق نفسه ما هو الأصلح لدنياه.

فإن قالـوا إنما لم يـوجب عليه فعـل الأصلح في حق نفسه لأنـه يصير بتكليف ذلك مجهوداً متعبـاً، والباري سبحـانه(٥) لا يلحقـه في فعل الأصلح تعب.

قلنا فإذا لم تـوجبوا على العبـد فعل الأصلح لأن فيـه مشقة وتعبـاً وفي تكليفه العباد مشقة عليهم فيجب أن لا يجوزوا تكليف العباد ابتداء.

فإن قالوا يحصل له بما<sup>(٦)</sup> يقاسي من التعب ثواب أعظم منه. قلنا ففي أمر الدنيا كذلك يحصل له النفع ولم يوجبوا.

(٦) في ب: مما .

<sup>(</sup>١) في ب : أيش . (٤) في ب : أعمالهم .

<sup>(</sup>٢) في ب : قلنا . (٥) في ب : تعالى .

<sup>(</sup>٣) في ب : كان عليه .

ومن الدليل على بطلان قولهم ان في فعل النوافل صلاح العباد، والذي يدل عليه أن الشرع دعاهم إلى ذلك وندبهم إليها فوجب أن يجب النوافل على العباد (١) لأن فيه صلاحهم.

فإن قالوا إنما لم يجب جملة النوافل لأن الباري تعالى علم أنه لو كلفهم لم يطيقوا فيكفرون بالجميع ويستحقون العقاب.

قلنا أنتم (٢) لا تعتبرون (٣) الأصلح في العلم فإن الباري تعالى إذا علم من حال عبد أنه إذا مات في الحال لنجا (٤) من العذاب، ولو بلغ مبلغ التكليف لطغى وعصى يجب عليه أن يرزقه العقل والكمال مع علمه بأن فيه هلاكه.

ويقال لهم قولكم يوجب الأصلح على الله تعالى جحد الضرورة لأن الله تعالى بعدد الضرورة لأن الله تعالى يدخل الكفار في عذاب النار ويخلدهم فيها فأي (٥) صلاح لأهل النار في الخلود في النار.

فإن قالوا إنما يخلدهم لأن الباري عزَّ وجلَّ (٢)علم منهم أنه لو انقذهم لعادوا لما نهوا عنه فيستحقون زيادة العذاب.

قلنا فكان (٧) من سبيلكم أن تقولوا يميتهم أو يقطع العذاب عنهم أو يسلبهم (٨) عقولهم حتى لا يعصوه.

فيقال (٩) لهم إذا حكمنا (١٠) بأن كلما يفعل (١١) الرب واجب عليه فعله فينبغي أن يقولوا الباري (١٢) لا يستوجب (١٣) شكراً لأن الواجب لا يقابل

<sup>(</sup>١) في ب: العبيد .

<sup>(</sup>٢) في ب: انهم .

<sup>(</sup>٣) في ب : يعتبرون .

<sup>(</sup>٤) في ب: انجا ،

<sup>(</sup>ه) في ب : وأي .

<sup>(</sup>١) في ب : تعالى .

<sup>(</sup>٧) في ب : وكان .

<sup>(</sup>٨) في ب: يسلب.

<sup>(</sup>٩) في ب: ويقال.

<sup>(</sup>۱۰) في ب : حكمتم .

<sup>(</sup>١١) في ب: يفعله.

<sup>(</sup>١٢) في ب: نقص (تعالى).

<sup>(</sup>١٣) في ب : تستوجب .

بشيء كقضاء الدين ولما أوجبوا الشكر بطلت قاعدتهم.

### مسألة:

مذهب أهل الحق أن الباري تعالى يصح أن يرى بـالأبصار عقـالًا وهو واجب للمؤمنين في دار القرار من جهة الوعد وورود الخبر به.

وأما المعتزلة بأسرهم (١) نفوا جواز الرؤية عليه أصلًا وحقيقة.

المسألة (٢) تبنى على أصلين: أحدهما أن عندنا الرؤية (٣) تقتضي أن يكون لمحل الرؤية السعاع من يكون لمحل الرؤية بنية مخصوصة مثل بنية العين ولا اتصال الشعاع من محل الرؤية بالمرئي (٤).

والأصل الآخر أن الرؤبة ليس من شرطها المقابلة واختصاص المرثي بجهة وعندهم شرط الرؤية بنية مثل بنية العين فينبعث منها الشعاع وهي أجسام لطيفة فيتصل بالمرئي والموانع مرتفعة من الحجاب الكثيف والقرب المفرط والبعد المفرط فيحصل الادراك.

والشرط أن يكون المرثي مقابلًا لمحل الرؤية ويستحيل الاتصال والمقابلة على الباري تعالى (°) ويستحيل رؤيته.

والـدليـل<sup>(١)</sup>على أن الـــرؤيـة لا تقتضي بنيـــة أن الله تعــالى <sup>(٧)</sup> يـــرى الموجودات ويستحيل عليه البنية.

وأيضاً فإن الادراك الـواحد لا يقـوم إلا بجـوهـر (^) واحـد والجـواهـر المحيطة به لا تؤثـر في محل الادراك، لأن كـل جـوهـر مختص بحيـز (٩) لا

(١) في ب : باجمعهم .

(٢) في ب: نقص (المسألة) .

(٣) في ت : زيادة (جواز) .

(٤) في ب: المراي .

(٥) في ب: نقص (تعالى).

(٦) في ب: فالدليل.

(V) في ب: نقص (تعالى) ،

(٨) في ب : لجوهر .

(٩) في ب : لحيزه .

يؤثر في جوهر آخر(١) كما أن العرض إذا قام بمحل السواد والبياض(١) لا يؤثر في محل آخر، فإذا(٢) ثبت أن الجواهر المجتمعة غير مؤثرة فيه كان وجودها كعدمها.

والدليل على أنه لا يقتضي اتصال الشعاع أن الباري تعالى يسرى الموجودات والاتصال في وصفه محال. والدليل عليه انا نرى الأعراض ولا يجوز تقدير الاتصال بالعرض.

فإن قيل (٣) إنما (٤) نرى الأعراض (٥) لأن الشعاع يتصل بما قام العرض به وهو الجوهر.

قلنا فيلزمكم أن تجوزوا رؤية الطعوم والروائح<sup>(۱)</sup> لأنه قائم بالمحل والشعاع قد اتصل بالمحل وعندهم لا يجوز رؤية الطعوم والروائح<sup>(۱)</sup> ولأن الجوهر الواحد على قولهم لا يجوز تعلق الرؤية به<sup>(۱)</sup> والاتصال بالجوهر الواحد صحيح.

فإن قالوا وجدنا أن الشيء يرى عند اتصال شعاع البصرية ولا يرى عند عدمه، فدل أن اتصال الشعاع شرط.

فالجواب أن يقال لهم لم قلتم أن بثبوت الرؤية في حالة وانتقالها<sup>(٩)</sup> في حالة لاتصال الشعاع به<sup>(۱)</sup> وعدمه فبم<sup>(۱)</sup> أنكرتم على من يقول ان ذلك راجع إلى استمرار العادة كالشبع عند أكل الخبز والحرارة عند القرب من النار وغيره.

<sup>(</sup>١) \_ (١) في ب : وإذا ثبت أن الاعراض إذا قام بمحل مثل السواد والبياض .

<sup>(</sup>٢) في ب : وإذا .

<sup>(</sup>٣) في ب : قالوا .
(٧) في ب : نقص (به) .

<sup>(</sup>٤) في ب : انا . (٨) في ب : وانتقلوها .

<sup>(°)</sup> في ب : العرض . (°) في ب : نقص ايه .

<sup>(</sup>٦) في ت : نقص . (١٠) في ب : وبم .

وأما الدليل على أن الرؤية ليس من شرطها المقابلة أن الباري تعالى يرى المخلوقات والمقابلة (١) لا تجوز في حقه(١) بحال .

وأيضاً فإن الإنسان إذا نظر في المرآة أو(٢) جسم صقيل يرى نفسه ولا يجوز أن يكون الإنسان في مقابلة نفسه، وإذا نظر فيما<sup>(٣)</sup> تحت سقف يرى السقف والسقف ليس من مقابلة محل الرؤية.

والدليل عليه انا نرى إذا نظرنا أجساماً كثيرة وما يقابل حاسة العين شيء قليل فالمرئي أضعافه (١) فنعلم (٥) أن الرؤية ليس من شرطها المقابلة وإذا ثبت (١) هذه المقدمات ثبت جواز الرؤية.

ومن الدليل على جـواز الرؤيـة أن المصحح للرؤية الـوجود والبـاري تعالى موجود.

والدليل على أن المصحح للرؤية الوجود انا نرى المختلفات والمتضادات مثل السواد والبياض ولو لم يكن المصحح للرؤية (٢) الوجود لما صح رؤية المتضادات، لأن الموجودات ما اشتركت إلا في الوجود.

فإن قيل لو كنان المصحح للرؤية النوجود حتى نرى (^) جميع الموجودات، لكنان المصحح للسمع والشم والذوق الوجود حتى نسمع (٩) جميع الموجودات ونذوق (٥) جميعها. وقد جميع الموجودات ونذوق (٥) جميعها. وقد علمنا استحالة ذلك لاستحالة القول بأن الباري تعالى (١٢) مسموع أو مشموم أو مذوق.

(١) - (١) في ب: نقص (الرؤية) .

(٢) في ب : أوفى . (٨) في ب : يرى .

(٣) في ب : في ما . (٩)

(٤) في ب: أضعاف أضعافه . (١٠) في ب: يشم .

(٥) في ب : فعلم . (١١) في ت : نزاق : في ب : يذاق.

(٦) في ب: ثبت . (١٢) في ب: نقص (تعالى) .

فالجواب أما ادراك حس(۱) السمع فالمصحح له الوجود، ويجوز أن يخلق الله تعالى(۱) لنا سمعاً ندرك(۱) به الجواهر (۱) والألوان وسائر الموجودات، وأما الشم والذوق فهو عبارة عن نوع اتصال بمحل ومن الموجودات ما يستحيل عليه الاتصال فلم نطلق القول بجواز تعلقه بكل موجود.

والدليل(°) على جواز الرؤية من جهة السمع قوله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناظرة ﴾ (٦) والنظر المقرون بالوجه الموصول بحرف « الى » لا يكون الا بمعنى الرؤية قال الله سبحانه(٧) وتعالى ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون(^) ﴾ فلما اتصف قوم بالحجاب دل على أن اتصاف قوم بالرؤية .

وقال تعالى : ﴿ تحيتهم (٩) يوم يلقونه (١٠) ﴾ واللقاء المقرون بالسلام لا يكون إلا بمعنى (١١) الرؤية .

وقال رسول الله ﷺ: « إنكم لترون (١٢) ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته (١٣)» .

فإن استدلوا بقوله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار (١٤) ﴾ فدل أنه لا يرى.

فالجواب أن نفي الادراك لا يقتضي نفي الرؤية قبال الله تعالى: ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر(١٥) فه فنفى أن تكون الشمس مدركة

<sup>(</sup>١) في ب: نقص (حس) .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٣) في ب: يدرك .

<sup>(</sup>٤) في ت : الجوهر .

<sup>(</sup>٥) في ب: فا الدليل .

<sup>(</sup>٦) القيامة: ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) في ب: نقص (سبحانه) ،

<sup>(</sup>٨) المطفقين: ١٥.

<sup>(</sup>٩) في ب: نقص تحيتهم.

<sup>(</sup>١٠) الأحزاب: ٤٤.

<sup>(</sup>١١) في ب: لمعنى .

<sup>(</sup>۱۲) في ب: فسترون ربكم ونقص (انكم) .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان: باب فضل السجود: عن أبي

هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٤) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>۱۵) يس: ۶۰ .

للقمر، ويجوز أن ترى الشمس القمر.

جواب آخر(۱) نقول بظاهر الآية لأن الادراك ينبىء على (۲) الإحاطة والوقوف والكيفية والباري تعالى يتقدس عن التحديد والكيفية فلا تحصل الإحاطة.

فإن استـدلـوا بقـول الله سبحـانـه وتعـالى(٣) في قصـة مـوسى: ﴿لَلْ تَرَانَى(٤) ﴾ فدل على أن الرؤية محال.

فالجواب أن الآيـة حجتنا من وجـوه أحـدهـا أن مـوسى صلوات الله عليه (ه) سأل الرؤية، ومثل موسى لا يجوز أن يسأل المستحيل.

الثاني أن الله (٢) علق رؤية موسى بأمر غير مستحيل وهو استقرار الجبل فقال تعالى: ﴿فإن (٧) استقر مكائه فسوف تراني (٨) ﴾ وفي (٩) مقدور الله تعالى (١٠) استقرار الجبل (١١) فدل على جواز الرؤية .

الأخر أن الله (۱۲) تعمالي قمال: ﴿ لَنْ تَمَالَيْ ﴾ ولم يقسل لم يجمز (۱۳) على الله (۱۶) على الله (۱۶) الرؤية.

فإن قيل لو كان الباري مرئياً لرأيناه في وقتنا لأن الموانع مرتفعة من الحجب الكثيفة إذ الباري تعالى ليس في مكان حتى يكون بيننا (١٥) وبينه حجاب من (١٦) القرب المفرط والبعد المفرط ولما لم نوه دل على استحالة الرؤية.

<sup>(</sup>١) في ب : زيادة (ان) .

<sup>(</sup>٢) في ب: عن .

<sup>(</sup>٣) في ب : بقوله تعالى .

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) في ب: عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) في ب : زيادة (تعالى) .

<sup>(</sup>٧) في ب : وان .

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٩) في ب: نقص (و).

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نقص (تعالى).

<sup>(</sup>١١) في ت: الى قوله الجبل.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: الباري .

<sup>(</sup>١٣) في ب : لا يجوز .

<sup>(</sup>١٤) في ب : عليُّ .

<sup>(</sup>١٥) في ت : سقط (بيننا) .

<sup>(</sup>١٦) في ب : والقرب .

قلنا فلم(١) حصرتم الموانع بما ذكرتم ولم أنكرتم على من يقول إنما لم نره لمعنى قائم بالحاسة مضاد لرؤية الباري تعالى وهو أنه لم يخلق لنا الإدراك.

والـذي(٢) يدل عليه أن جبريـل عليه السـلام كان يحضـر عند رسـول الله ﷺ وهو يراه والباقون ما كانوا(٣) يرونه مع جـواز الرؤيــة، والمريض عنــد الموت يرى الملائكة وغيره لا يراها مع جواز الرؤية.

فإن قيل هذا الذي ذكـرتم من امتناع الـرؤية لعـدم خلق الإدراك محال لأنه يؤدي إلى أن يكون بحضرة الإنسان أشخاصاً وأطلالاً (٤) وهو لا يـراهـا مع سلامة البصر وعدم الحجب والبعد المفرط والقرب المفرط لعدم الإدراك، ومن جوز ذلك نسب إلى الجهل.

قلنا امتناع ذلك يجري العادة به<sup>(ه)</sup> وإلا فذلك يجوز عقلًا.

ونظير ذلك من المقدور(٦) أن يقلب الله تعالى جبال الدنيا ذهباً والمياه دماً(٧)، ومن قدر وجوده اعتماداً على المقدور عد جاهلًا.

ومن الجائز أن يخلق الله تعالى بشراً سوياً من غيـر والدين كمـا خلق آدم ﷺ (^)، ثم من رأى إنساناً وشك في كونه مولوداً عن أبوين عـد جاهـلا، لأن ذلك راجع إلى استمرار العادة فكذا ما ذكرناه (٩).

## مسألة:

مذهب أهل الحق جواز بعث المرسلين والانبياء (١٠) الى الخلق كافة (١١).

| في ب: نقص (والمياه ده | (V) | (١) في ب : ولم . |
|-----------------------|-----|------------------|
|                       |     | 1                |

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (والذي).

<sup>(</sup>٣) في ت: نقص (كانوا) .

<sup>(</sup>٤) في ب : أشخاص وأطلال .

<sup>(</sup>۵) في ب : نقص (به) .

<sup>(</sup>٦) في ب : المقدورات .

<sup>.</sup>ما) .

<sup>(</sup>٨) ڧ ب:نقص (遯) .

<sup>(</sup>٩) في ب : ذكروا .

<sup>(</sup>١٠) في ب: الرسول.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: نقص كافة ،

وأنكرت البراهمة (١) وقالـوا من المحـال أن يبعث البـاري (٢) بشـرا رسولا والمسألة تبتني على تحسين العقل وتقبيحه وقد قدمنا ذكره (٢).

والدليل على جواز بعث الأنبياء المعجزات الظاهرة على أيدي الأنبياء وسنذكر شرائط المعجزة وكونها دلالة شبهتهم.

قالوا لو قدرنا ورود نبي من الله تعالى لم يخل ما جاء به الرسول إما أن يستدرك بالعقل أو لا يستدرك بالعقل أن يستدرك بالعقل فإن كان مما يستدرك بالعقل فلا بالعقل فلا فائدة في بعثه (٥) الرسل، وإن كان مما لا يستدرك بالعقل فلا يتلقى بالقبول، وإنما يقبل (١) ما يدل عليه العقل فلم يكن فيه فائدة، والحليم لا يفعل ما لا فائدة فيه.

فيقال لهم ولم لا يجوز أن يكون (٧) ما جاء به الرسول مما يستدرك بالعقل ويكون (٧) بعث الرسل (٨) تأكيداً له ومثله غير ممتنع كما لا يستحيل قيام أدلة عقلية (٩) على مدلول واحد وإن كان في الواحد كفاية ويكون باقي الأدلة مؤكداً.

جواب آخر لماذا لا يجوز أن يكون (١٠) ما جاء به الرسول مما يستدرك عقالًا إلا أن العقلاء (١١) تغافلوا عنه فيكون مجيء الرسول لطفاً من الله تعالى بالقوم لينتهوا لما تغافلوا عنه ، فيكون فيه غرض .

جواب آخر يقول لهم من الأمور ما لا يستدرك عقالًا ويحتاج إليه العقلاء وهي الأغذية الموافقة للبدن والسموم القاتلة فهلا جوزتم بعث نبي

<sup>(</sup>١) في ب: نقص (ذلك) .

<sup>(</sup>٢) في ب: زيادة (تعالى) .

<sup>(</sup>٣) في ب : ذكرها .

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص (بالعقل).

<sup>(&</sup>lt;sup>٥</sup>) في ب : بعث .

<sup>(</sup>٦) في ب: زيادة (عليه) .

<sup>(</sup>٧) ـ (٧) في ت : نقص .

<sup>(</sup>٨) في ب : الرسول .

<sup>(</sup>٩) في ب: عقيلة .

<sup>(</sup>۱۰) في ت : نقص (يکون) .

<sup>(</sup>١١) في ب: العقل.

يبين لهم ذلك (١) ويميز الأغذية الصالحة من السموم القاتلة.

ومن شبههم قالوا<sup>(۲)</sup> نرى في هذه الشرائع أمور مستقبحة بالعقل مثل ذبح البهائم وغيرها والحكيم لا يأمر بالفواحش، وفيها أمور يمنع منها العقل وهو الإنحناء في الركوع والإنكباب على الوجه في السجود وخلع الثياب في الاحرام والمشي بين الجبلين في السعي ورمي الحجار وغير ذلك وإذا كان في جملة الشرائع مثل هذه (۲) الأشياء والعقل ينكر؛ علمنا أنه لا أصل له.

قلنا أما فصل ذبح (1) البهائم فمقابل (۵) فإنا نرى من (۱) فعل الله (۷) إيلام البهائم والأطفال من غير جناية ولا يعد ذلك قبيحاً (۸)، فإذا لم يعد ذلك قبيحاً (۸) في فعله جاز الأمر به.

وأما الثاني فمقابل فإن الواحد منا لو أخذ ثياب غيره وعراه ومنع منه الطعام والشراب مع تمكنه منه يعد قبيحاً.

ثم الله تعالى يبلي عبده بالفقر والجوع والعطش ويبليه بسلب جوارحه وأطرافه وسلب (٩) العقل حتى يتعاطى في حال جنونه ما يتعاطاه ولا يعد (١٠)مستقبحاً، وكذا ما أشاروا إليه من الأصل (١١)لا يعد مستقبحاً.

# مسألة:

المعجزة دالة على صدق الانبياء وحقيقة المعجزة الخبر(١٢) عن

(١) في ب: ذلك لهم .

(٢) في ب : زيادة (ان) .

(٣) في ب : هذ .

(٤) في ب: الذبح.

(٥) في ب : نتوابل .

(٦) في ب : في .

(٧) في ب : زيادة (تعالى) .

(٨) - (٦) في ب : نقص .

(٩) في ب: ويسلب .

(١٠) في ب: زيادة (ذلك) .

(١١) في ب: الأمر.

(١٢) في ب : نقص (الخبر) .

امتناع المعارضة وتحديه للإتيان(١) به.

وللمعجزة (٢) خمسة شرائط أحدها (٣) أن يكون فعلاً من (١) الله تعالى ولا يجوز أن يكون صفة قديمة، وذلك لأن المعجزة دالة على صدق الرسول خاصة والصفة القديمة لا اختصاص لها ببعض المخلوقات دون بعض.

فإن قال قائل: شرطتم في المعجزة كونه فعلاً فلو أن نبياً ادعى وقال آية صدقي عجزكم عن القيام عشرة أيام هل يكون ذلك معجزة (٥) أم لا، فإن جعلتموه معجزة بطل قولكم أن من شرطها أن يكون فعلاً لأن هذا ترك الفعل.

فالجواب أن ذلك معجزة ومعنى الإعجاز فيه (٥) راجع إلى الفعل وهـو القعود المستمر مع القصد إلى القيام .

والشرط الثاني: أن يكون الفعل خارقاً للعادة، لأنه إذا لم يكن خارقاً للعادة يستوي (١٦) فيه الصادق والكاذب فلا يظهر الصدق.

فإن قيل خرق العادة لا يدل على الصدق لأن (٧) المقدور أن يجري الله تعالى (٨) عادة لم يعهد قبلها ولـو اطردت واستمرت لم يكن معجزة وهـو الذي ظهر لا يؤمن أن يكون ابتداء عادة.

فيقال لهم: ولوقال نبي من الأنبياء آية صدقي أن يقلب الله العادة ويَطَّردها على خلاف ما هو معتاد لكان دلبلًا على صدقه لأن النادر الواحد إذا دل على صدقه مع عود العادة إلى ما كان قبلها فلأنه تدل عادة مطردة

<sup>(</sup>١) في ب: الأيتان

<sup>(</sup>٢) فِي ب : قرب : والمعجزة .

<sup>(</sup>٣) في ب: أحديها .

<sup>(</sup>٤) في ب: زيادة (أفعال) .

٥) في ب: نقص ، بدأ بقوله قلنا

نعم فهي راجع إلى الفعل .

<sup>(</sup>٦) في ب : استوى .

<sup>(</sup>٧) في ب : زيادة (من) .

<sup>(</sup>٨) في ب: نقص (تعالى) .

على خلاف ما كان معهوداً على صدقه أولى.

فإن قيل الحكماء بحكمتهم (۱) اطلعوا على خاصية الجسم (۲) حتى توصلوا إلى قلب النحاس ذهباً وامساك الحديد في الهواء بحجر له خاصية، فأيش الذي يوجب (۲) أن يكون هذا الذي ظهر على يد مدعي النبوة مثل ذلك يكون ما جاء به من خاصية بعض الأجسام وقد انفرد هو بالاطلاع عليه.

قُلنا قول (٤) هذا الكلام يفضي إلى جحد الضرورات، لأنا نعلم أنه ليس في قدرة البشر احياء العظم البالي وقلب العصا ثعباناً وشق الفمر بنصفين، ومن ادعى أن بالحكمة يتوصل إلى مثل ذلك لا يعد عاقلاً.

الشرط الثالث: تحدي النبي بالمعجزة وأن يكون ظهورها على وفق دعواه، حتى لو ظهرت على يد شخص وهو ساكت لم تكن معجزة، وذلك لأن المعجزة دلالة من حيث إنها تنزل منزلة تصديق الله تعالى للرسول. وإذا كان دون التحدي لم تنزل<sup>(٥)</sup> منزلة التصديق.

مثاله أن من ادعى على جماعة من العقلاء أنه رسول ملكهم إليه وقد عرفوا من عادة ملكهم أن<sup>(٦)</sup> لا يقوم إذا قعد<sup>(٧)</sup> في مجلس إلا في وقت معلوم، فجاء الرسول والمرسل يراه ويعلم حاله وادعى الرسالة، وقال آية<sup>(٨)</sup> صدقي أن أسأل<sup>(٩)</sup> الملك تغيير عادته في القيام والقعود فيوافقني عليه وسأله ذلك فوافق، كان دلالة على صدقه.

ولو ادعى الرسالة مطلقاً ولم يقل إنه يـوافقني على ما اقتـرحته عليـه من تغيير عادته فقام الملك وقعد لم يكن ذلك دليلًا على صدقه.

<sup>(</sup>١) في ب : بحكمهم .

<sup>(</sup>٢) في ب: الأجسام .

<sup>(</sup>٣) في ب: يومننا .

<sup>(</sup>٤) في ب: نفود .

<sup>(</sup>۵) في ب : بنزل .

<sup>(</sup>٦) في ب ; انه .

<sup>(</sup>٧) ني ت : فعل .

<sup>(</sup>٨) في ب : انه .

<sup>(</sup>٩) في ب: ان اسأل له .

الشرط الرابع: أن يكون ظهور المعجزة بعد الدعوى والتحدي حتى لو ظهرت (١) آية فقال رجل من القوم أنا نبي الله والذي ظهر معجزتي لم يكن شيئاً لأنه لا تعلق لما مضى بدعواه ولا يدل على صدقه.

فإن قيل فهل يجوز أن تتأخر المعجزة عن دعوى النبوة؟ .

قلنا: إن<sup>(۲)</sup> تأخرت ووافقت دعواه بأن قال علامة صدقي في ظهور كذا في الوقت الفلاني، وظهر ما اخبر عنه على وفق ما قال لكان<sup>(۳)</sup> معجزة دالة على صدقه.

الشرط الخامس: أن تشهد المعجزة بصدقه ولا تشهد بتكذيبه حتى لو قال أن رجل يدعي النبوة علامة صدقي أن ينطق هذا الحجر أو الشجر، فانطقه الله تعالى بتكذيبه حتى قال (أ) أيها الناس إنه كاذب فاحذروه لم يكن ذلك معجزة ولا دلالة على صدقه فهذه شرائطها.

## مسألة :

مذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على ايدي الأولياء على سبيل الكرامة .

وأنكرت المعتزلة كرامات الأولياء بالكلية (٥).

والدليل على ثبوتها قصة أصحاب الكهف وما كانوا أنبياء.

والدليل عليه قصة مريم عليها السلام فإنها خصت بكرامات، فمن ذلك أن زكريا كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف وفي الصيف فاكهة الشتاء، حتى قال لها(١): ﴿ أَنَّى لَكُ هَذَا قَالَتَ هُو مَنْ عَنْدُ الله (٧) ﴾.

<sup>(</sup>١) في ت : ظهر .

ر ٢ في ب : إذا . (٥) في ب : وأنكرت المعتزلة بالكلية كرامات الأولـ (٢) في ب : إذا .

<sup>(</sup>٣) في ب : كان . (٦) في ب : نقص (لها) .

<sup>(</sup>٤) ـ (٤) في ب: نقص . (٧) آل عمران : ٣٧ .

ومن ذلك حديث جذع النخلة وصوت الحناء من الجذع بعدما جفت ويبست النخلة.

ومن ذلك حديث أم موسى وما ألهمت، والقصة ظاهرة في القرآن.

ومن (١) ذلك ما ظهر من الآيات لمولد رسول الله على وذلك ظاهر سائغ فلم يكن معجزة لأنها سبقت دعوة النبوة والمعجزة لا تسبق النبوة ووقعت من غير دعوى، وشرط المعجزة الدعوى فعلم ذلك جواز الكرامة للأولياء بخرق العادة.

والدليل عليه أن الأصول الخارقة للعادة مقدورة من الله تعالى وليست تستقبح عقالًا وليس فيها قدح في المعجزات على ما تذكره، فالقول بامتناعها لا وجه له.

فإن قالوا لو جاز ظهور ما يخرق العادة على يد ولي من وجه لجاز من كل وجه، وتجويز ذلك مضى إلى ظهور معجزة الأنبياء على يد الأولياء وفيه تكذيب النبي الذي تحدى بها، وقال آية صدقي اني آتي بكذا ولا يأتي أحد بمثل ما أتيت به، وإذا كان يؤدي إلى إبطال النبوات لم يجز القول به.

قلنا هذا فاسد فإن الشيء الواحد من خوارق العادة يجوز أن يكون معجزة لنبي بعد نبي وظهوره على يد نبي آخر لا يقدح في نبوة الأول فكذا بظهوره على يد ولي.

فإن قيل الـذي أظهر تلك المعجزة يفيد دعواه ويقول لا يـأت بمثـل ذلك إلا من يدعي النبوة وكان صادقاً فلا يقدح ذلك في نبوته.

قلنا إذا جاز أن تفيد الدعوى بما ذكرتم جاز أن تفيده بما نخرج منه

<sup>(</sup>۱) في ب: نقص.

الكرامة فيقول لا يأت بها مسيء ولا من يقصد تكذيبي فلا تكون الكرامة قادحاً فيها لأنه لا يقصد تكذيبه.

إذا ثبت ما ذكرنا من الدلائل على جواز ظهورها بخرق العادة على يد الأولياء على يد الأولياء على سبيل الكرامة. فماذا تتميز الكرامة عن المعجزة؟.

اختلفوا فيه فذهب قوم إلى أن شرط الكرامة أن تكون من غير إيثار واختيار من الولي، والمعجزة يكون بالإيثار والإختيار فيفترقان.

وقوم قالوا يجوز ظهور الكرامة على يد الولي مع الاختيار ولكن لا يجوز ظهورها مع دعوى الولاية حتى لو ادعى الولاية وأراد اثباتها بالكرامة لم يخرق المعجزة فظهر مع دعوى النبوة.

والفرق الصحيح أن الكرامة لا تقع موافقاً لدعوى الولي والمعجزة شرطها أن تكون موافقة لدعوى مدع النبوة فيظهر به الفرق .

## مسألة:

مذهب أهل الحق أن السحر حق ومعناه أنه موجود . وأنكرت المعتزلة ذلك قالوا لا أصل له.

والدليل عليه قصة هاروت وماروت وهو ظاهر في نص القرآن.

والدليل عليه اتفاق أهل التفسير على أن نـزول المعوذتين في مـحـر لـبيد بن أعصم لرسول الله ﷺ.

والدليل عليه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سحرته اليهود فتكوعت بده فأجلاهم عمر عن ديارهم (١) وروي أن جارية لعائشة سحرتها فباعتها عائشة (٢).

<sup>(</sup>١) في ب نقص ; عن ديارهم .

<sup>(</sup>٢) في ب : ومن ذلك ما ظهر لعائشة سحرتها فياعتها عائشة منها .

والدليل عليه اجماع الفقهاء على السحر واختلافهم في أحكامه حتى تكلموا في وجوب القصاص على من قتل بالسحر فدل ذلك على أنه موجود.

فإذا ثبت كون السحر موجوداً فالسحر موافق للكرامة إلا أن السحر لا يظهر إلا على يد فاسق، والكرامة لا تظهر على يد فاسق بل تظهر على يد من يكون حاله موافقاً للشرع والدين.

#### مسألة:

محمد ﷺ نبيّ حقا ، وهو أفضل الانبياء(١) وخاتم النبيين .

وليست النبوة وصفا راجعا إلى نفس النبي ولا إلى صفة من صفاته ولا إلى علم ربه، لأن (٢) غير النبي يكون عالماً بربه (٢) ولكن النبوة (٣) قول الله عز وجل (٤) لمن يصطفيه ويختاره أنت رسولي فهو من أحكام القول لا من صفات الفعل.

وانكرت رسالـة رسولنـا محمـد ﷺ (٥) طـائفتــان احــداهمــا(١) اليهـود وطريقتهم (٧) منع النسخ ، والثانية انكروا معجزته .

وذهب قوم يسمونهم العيسوية إلى أنه رسول الله (^) إلى العرب خاصة دون سائر الناس.

فاما الكلام مع اليهود فيبنى على أصل وهو جواز النسخ وانكره (٩) اليهود وحقيقة النسخ عندنا الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر قبله ولولا(١٠) الخطاب الثاني لاستمر الحكم المنسوخ ومن

<sup>(</sup>١) في ب: عليهم السلام.

<sup>(</sup>۱) في ب . عليهم السارم . دور دور ن

<sup>(</sup>٢) ـ (٢) في ب: نقص . (٣) في ب : زيادة (هو) .

<sup>(</sup>٤) في ب: تعالى .

<sup>(</sup>٥) في ب: نقص (محمد ﷺ).

<sup>(</sup>٦) في ب: من .

<sup>(</sup>٧) في ب : وطريقهم .

<sup>(</sup>٨) في ب: نقص (الله).

<sup>(</sup>٩) في ب : وانكرته .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نقص (و) .

ضروريته (۱) رفع حكمه بعد ثبوته.

والدليل على جواز النسخ أنه لوكان مستحيلا لكان لايخلو اما أن يكون استحالته لنفسه كاستحالة اجتماع المتضادين (٢) مثل الحركة والسكون والافتراق والاجتماع أو تكون (٢) استحالة لكونه قادحا في صفة من صفيات الآلهية ولا يجوز أن يكون استحالته لنفسه لأن كون الشيء مأموراً به ليس لنفسه ، ولا يكون منهي عنه لنفسـه وإذا لم يكن(٤) مأمـوراً به أو منهيا عنه من صفات نفسه لم يجز امتناع النهي عما أمر به لنفسه .

ولا يجوز أن يكون لكونه (٥) قـادحا في صفـة من صفات الالّهية لانه ليس في النسخ ما يضاد العلم و(٦) القدرة و(٧) الإدارة ولا شيئاً من الصفات فلم (^) يكن مستحيلا .

فإن قيل هو مستحيل لأنه بداء والبداء لا يجوز على الله تعالى .

قلنا النسخ ليس هو بداء لأن معنى البداء استفادة علم لم يكن ، وقد يكون عبارة عمن يهم بامر ويقصده ثم يندم على ما قدم .

ولا يتحقق ذلك في وصفه سبحانه لان علم الباري متعلق بجملة المعلومات على ما هي عليه (٩) لا يتجدد له علم لم يكن وليس لـه تعلق بالارادة ، لأن على اصلنا يجوز ان يأمر الباري تعالى بما لا يريده وينهي عما يريده ، وليس ذلك بمستحيل وقد قدمنا ذكره .

فإن قالوا فيه استحالة لأن ما أوجبه الله تعالى فقد اخبر عن كونـه واجباً فلو خطره واخبر عن كونه محظوراً لا يقلب(١٠)الخبر الأول خلقاً

 <sup>(</sup>١) في ب : وضرورية ، في ب : ونقص (من) . (٦) في ب : ولا .

<sup>(</sup>٢) في ت: المتضادات.

**<sup>(</sup>٣) في ب : يكون .** (٨) في ب: فلن .

<sup>(</sup>٤) في ب : زيادة (كونه) .

<sup>(</sup>٥) في ب : كونه .

<sup>(</sup>٧) في ب : ولا .

 <sup>(</sup>٩) في ب: نقص (على ما هي عليه)

وذلك مستحيل في وصف البـاري سبحانـه وتعالى(١) لأن(٢) خبـره (٣) صدق لا محالة .

قلنا هذا ليس بصحيح لأن الوجوب ليس بصفة للواجب (٤) على اصلنا ، ولكن الواجب الذي قيل فيه افعل فاذا اخبر الباري تعالى عن وجوب شيء فمنعناه أنه أخبر عن الأمر به وإذا (٥) نهى عنه اخبر عن النهي عنه فلم تكن بين الأخبار عن الأمر به وبين الأخبار عن النهي عنه تناقض، وانما يقع التناقض لو كان الوجوب صفة الواجب (٢) يقع الخبر به (٧) والنهي صفة المنهي عنه يقع الخبر عنه (٧) فيقع التناقض.

فإن قالوا انتم جوزتم النسخ ثم ادعيتم أن شريعتكم مؤيدة فإذا طولبتم بالدليل عليه (^) صرتم إلى اخبار رسولكم بتأييد شرعه وأنه لا نبي بعده (٩) ، ونحن ندعي ايضا أن موسى عليه السلام اخبر (١٠) بتأيد شرعه وانه لا نبى بعده .

قلنا لو صبح ما قتلوه عن موسى لكان صدقاً(١١) ولو كان صدقاً(١١) لما ظهرت المعجزة على يد عيسى(١٣) ومحمد صلى الله عليهما(١٤) فلما ظهرت المعجزة على يد من ادعى النبوة بعد موسى ظهر به كذبهم فيما ادعوه ، فإن(١٥) طعنوا في معجزة عيسى ومعجزة رسولنا صلى الله عليهما(١٦) لم ينفصلوا عمن يعكس ذلك عليهم في معجزة موسى .

جواب أخر عن سؤالهم

(۱) في ب : في وصفه ونقص (الباري سبحانه وتعالى) . (۹) في ب : معه .

(۲) في ب : لأنه .

(۳) في ب : زيادة سبحانه وتعالى .

(۱) في ب : صادقاً .

(۱) في ب : الواجب .

(۱) في ب : زيادة (عليه السلام وعلى يد عمد)

(۱) في ب : فإذا .

(۱) في ب : عليه السلام وعلى يد عمد)

(۱) في ب : للواجب .

(۱) في ب : عليه السلام .

(۱) في ب : وان .

(۱) في ب : وان .

(۱) في ب : عليه السلام .

نقول (١) ادعيتم محالا فانه لوكان لما قلتم اصل لكان اولى الاعصار باظهار ذلك عصر رسولنا الله ومعلوم أن الجاحدين لرسالته عليه السلام (٦) من اليهود في عصره ما تركوا مجهودا في رد نبوته ، فلوكان في التوراة نص لا يقبل التأويل في تأييد (٤) شرعه لأظهروا (٥) ذلك (٢) ، فلما لم يظهروا دل على فساد أقوالهم (٧) .

وأما الكلام على الطائفة الثانية وهم اللذين انكروا معجزته . فنقم عليهم اثبات كون القرآن معجزا .

وبيان الاعجاز فيه من ثلاثة (^) أوجه أحدها جزالة اللفظ وفصاحته مع كونه (٩) مخالفا (١١) وهذا أمر لا كونه (٩) مخالفا (١٠) للنظم المعهود عند العرب وهو نظم الشعر (١١) وهذا أمر لا مراء (١٢) فيه لأن العرب مع فصاحتهم وكونهم من أهل اللسان كلهم انقادوا له واقروا بفصاحته ، ثم منهم من صرح بالاقرار ومنهم من سكت .

والدليل على اعترافهم أنهم ارتقوا في (١٣) دفعه بالمجاوبة إلى محاربته بالسيوف حتى قتلوا وقهروا ونهب (١٤) اموالهم وسبى (١٥) ذراريهم والعاقل لا يشتغل بامر يكون فيه هلاكه وهو يقدر على دفع الخصم بما لا يخاف منه الهلاك والضرر فلو (١٦) قدروا (١٧) على معارضته لاشتغلوا به ، فثبت انه من افصح الكلام .

ومعنى الفصاحة والبلاغة فيه يعود إلى أمرين أحدهما العبارة عن

<sup>(</sup>١) في ب : زيادة (لهم) .

<sup>(</sup>٢) في ب: عليه السلم.

<sup>(</sup>٣) في ب: السلم.

<sup>(</sup>٤) في ب : تابد .

<sup>(</sup>٥) في ب: لاظهر.

<sup>(</sup>٦) في ب: زيادة (ذلك) .

<sup>(</sup>٧) في ب : قولهم .

<sup>(</sup>٨) في ب: ثلثه أ

<sup>(</sup>٩) في **ب** : وكونه .

<sup>(</sup>١٠) في ب: مختلفاً .

<sup>(</sup>١١) في ب: النظم بالشعر .

<sup>(</sup>١٢) في ب: منازعة .

<sup>(</sup>١٣) في ب: من .

<sup>(</sup>١٤) في ب: نهبت.

<sup>(</sup>١٥) في ب : وسبت .

<sup>(</sup>١٦) في ب : ولو .

<sup>(</sup>١٧) في ب : مطموسة .

المعنى السديد بلفظ شريف يـدل على المقصـود من غيـر زيـادة، وجمـع المعاني في الكثرة عبارة وجيزة(١) وهذا لا يعد القراءة(٢) كثرة .

فمن ذلك انه الجبر عن قصص الاولين وعن اهلاكهم في شطر آية وهو (٦) قوله تعالى ﴿ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة (٤) ومنهم من خسفنا به الأرض (٥) ﴾ الآية . وكذلك (١) الجبر عن سفينة نوح واجرائها على الماء واهلاك الكفرة واستقرار السفينة وتسخير الأرض والسماء (٧) بالأمر في الفاظ وجيزة وهو (٨) قوله (٩) تعالى : ﴿ وقال (١) اركبوا(١١) فيها بسم الله مجراها ومرساها(١٢) ﴾ إلى آخر الآية واخبر عن الموت وحسرت في (١٦) الدار الآخرة وثوابها وعقابها وانها (١٤) دار غرور وانها قليلة بالاضافة إلى دار البقاء في الفاظ معدودة وقوله تعالى : ﴿ كُلُ نَفْسَ ذَائِقَة الموت (١٥) ﴾ إلى آخرها وامثال هذا (١٦) كثيرة .

والوجه الثاني من البلاغة (۱۷)انه ذكر القصص واستوفاها بأجزل عبارة وافصحها والبلغاء انما يحسن كلامهم في التثبيت ، فإذا شرعوا في حكاية الاحوال تركوا الجزالة له ، وإن أرادوا الجزالة لم يذكروا مقصودهم من المعنى الابتطويل وزيادة على القدر المحتاج إليه فظهر به الفصاحة .

والوجه الثالث(١٨) من الاعجاز أن القرآن تضمن الاخبار عن القصص

<sup>(</sup>١) في ب : وجمع المعاني الكثيرة تحت عبارة وجيزة .

 <sup>(</sup>٢) في ب : في القران كثيرة .

<sup>(</sup>٣) في ب : وذلك .

<sup>(</sup>٤) في ب : الآية ونقص (ومنهم من خسفنا به الأرض)

<sup>(</sup>٥) العنكبوت : ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب : وذلك .

<sup>(</sup>٧) في ب: السياء والأرض.

<sup>(</sup>٨) في ب: نقص (وهو) .

<sup>(</sup>٩) في ب : وقوله .

<sup>(</sup>١٠) في ب: نقص (وقال) .

<sup>(</sup>١١) في ب: إلى آخر الأية ونقص

<sup>(</sup>١٢) هود: ١١ .

<sup>(</sup>١٣) في ب : وفي

<sup>(</sup>١٤) في ب : وان الدنيا .

<sup>(</sup>١٥) آل عمران : ١٨٥ .

<sup>(</sup>١٦) في ب: ذلك .

<sup>(</sup>١٧) في ت : المبالغة .

<sup>(</sup>١٨) في ت: الثاني، في ب: الثاني.

الأولين على وفق ما كان في الكتب المنزلة على الـرسل قبله والـرسول كـان أميـا لم يكن قد درس الكتب ولا اشتغـل بالعلم وكـان قـد نشــا بينهم، ولم يعرف له سفر (١) يتوقع فيه تلقف العلم فظهر بذلك صدقه .

والوجه الرابع (٢) انه (٣) تضمن (٤) الاخبار (٥) عن أمور مستقبلة كلها ما وقع الاخبار (٥) عنها (٢) موافقا له ، فمن ذلك قوله : ﴿ قبل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا (٧) القرآن لا يأتون بمثله ولم يقدروا عليه . وقال (٨) : ﴿ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا (٩) ﴾ وما قدروا عليه وقال تعالى : ﴿ لتدخلن المسجد الحرام (٢٠) ﴾ وتحقق دخوله وقال ﴿ المّم غلبت الروم (٢١) ﴾ وقد تحقق (٢١) ذلك في القرآن اكثر من أن يحصى (٣١) ، فظهر بذلك كون القرآن معجزا ، وإذا ثبت ذلك لزم الانقياد وبطل دعوى من انكر المعجزة .

وأما الكلام (١٤) مع العيسوية فظاهر (١٥) لأنهم اعترفوا بصدقه فيما ادعى من الرسالة وقد ادعى الرسالة إلى جملة الخلق وبعث الرسل إلى الاكاسرة والقياصرة وبعث إليهم السرايا واشتغل بالقتال (١٦) معهم فثبت أنه رسول (١٢) إلى كافة الخلق .

#### مسألة:

الانبياء معصومون عما يناقض مدلول المعجزة وهو صدقهم فبلا يجوز

| شعر.   | : | في ب | (1)        |
|--------|---|------|------------|
| الثالث | : | ۇ. ت | <b>(Y)</b> |

 <sup>(</sup>۲) في ت : الثالث .
 (۱۱) البقرة : ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) في ب: نقص (انه) . (١١) الفتح : ٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : يضمن .
 (١٢) الروم : ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٥) \_ (٥) في ب ; نقص . (١٣) – (١٣) في ب : دخوله في القرآن أكثر من أن يجصى . (٦) في ب : عنه . (١٤) في ب : على .

<sup>(</sup>٧) في ب : هذ . (١٥) في ب : زيادة وذلك .

<sup>(</sup>٨) الإسراء: ٨٨. (١٦) في ب: بالقتل.

 <sup>(</sup>٩) في ب : زيادة (تعالى) .
 (١٧) في ب : زيادة (صلوات الله عليه وقد ادعى الرسالة ) .

عليهم الكذب فيما يبلغون هذا لا خلاف فيه .

والدليل عليه أنه لـو جاز عليهم الكـذب لم تقع (١) الثقـة بهم (٢) فكان في ذلك إبطال فائدة المعجزة ، واما غير ذلك (١) من الكبـائر فهم معصـومون عنها وطريق اثبـاته الاجمـاع فإن العقـل لا يدل عليه.

وأما الصغائر فاختلفوا في جوازها عليهم ، فمنهم نفاها تحقيقاً للعصمة ، ومنهم من جوزها (٤) (٥) وعليه يدل قصص الأنبياء وهو ظاهر في القرآن مثل قصة داود وغيره (١) .

# مسألة:

حشــر الخـلائق ونشــرهم بعـد افنــائهم حق والله تعــالى قـــادر على الاعادة (٧) بعد وجوده إلى الفناء جوهرا كان أو عرضا .

وانكر قوم من الملحدة والزنادقة الحشر.

وقالت المعتزلة: الجواهر والاجسام والاعراض الباقية المقدورة لله تعالى يجوز اعادتها فاما ما لا يجوز بقاؤها من الاعراض فلا يجوز اعادتها ، وكذلك ما كان مقدوراً للعباد لا يجوز اعادتها والباري تعالى لا يقدر على اعادتها .

وقالت الكرامية: ان الباري لا يقدر على اعادة الجواهر بعد فنائها ، ولكن يعيد امثالها وأشباهها .

والدليل على جواز الحشر والنشر والاعادة بما نص الشرع عليه في

(١) في ت: يقع.

(٢) في ب: بقولهم .

(٣) في ب: الكذب.

(٤) في ب : جوزوها .

(ه) في ب : نقص (و) .

(٦) في ب: زيادة عليهم السلام .

(٧) في ب : زيادة (وهو مطموس غير واضح) .

قوله (١): ﴿ قُلُ يَحْيِيهِا اللَّذِي أَنْشَأُهِا أُولُ مَرَةً(٢) ﴾ وتحقيق ذلك أن الاعادة ليست مخالفة (٣) النشأة الاولى لأن المعاد هو المخلوق نفسه (٤) ولا يجـوز أن يقدر الشيء خـلاف نفسه وإذا كـان مثـل(٥) الاول(٦) جـاز وجـوده لأن من حكم المثلين التساوي في الجائز والواجب من احكامه .

و(٧) الدليل عليه أن الأوقات التي تقارن الموجودات لا(٨) تأثير لها فيما يظهر من الحوادث ، وإذا لم يكن للوقت تأثير فيما وقع وحـدث في وقت لم يمتنع<sup>(٩)</sup> وقوعه في غيره .

وإذا ثبت أنه غيـر مستحيــل منصـوص الكتــاب دلت (١٠) عليـه أنــه سيكون. قال الله تعـالى: ﴿ واليه (١١) تحشـرون (١٢) ﴾ (١٢) وقال (١٤) : ﴿ ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون (١٥) ﴾ وغير ذلك من الآيات .

فاما ما قالت الكرامية فهو ابطال العقاب والثواب(١٦) بالكلية وذلك لأن الله تعالى إذا افني العيال (١٧) ولا (١٨) يقدر على اعادتهم وانما يعيد امثالهم ، فالثـواب ليس للمطيـع وانما هـو لمثله والعقاب ليس(١٩) للعـاصي وانما يكون لمثله ، ومثله لا طاعة له ولا معصية .

فإن قيل إذا جوزتم اعادة الجواهر والاعراض والاجسام(٢٠) يفنيها

<sup>(</sup>١) في ب: نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>۲) پس : ۷۹ ،

<sup>(</sup>٣) في ب : بمخالفة .

<sup>(</sup>٤) في ب : بعينه . (١٤) في ب : زيادة (تعالى) .

<sup>(</sup>٥) في ب: مثلاً .

<sup>(</sup>٦) في ب : للأول .

<sup>(</sup>٧) في ب : ومن .

<sup>(</sup>٨) في ب : ولا .

<sup>(</sup>٩) في ب: تمنم .

<sup>(</sup>۱۰) ڧ ب : دل .

<sup>(</sup>١١) في ب: ثم .

<sup>(</sup>١٢) المؤمنون : ٧٩ .

<sup>(</sup>١٣) في ب : زيادة (ثم إليه ترجعون) .

<sup>(</sup>۱۵) الزمر: ۲۸.

<sup>(</sup>١٦) في ب: للثواب والعقاب.

<sup>(</sup>١٧) في ب: عبادة .

<sup>(</sup>١٨) في ب ; فلا .

 <sup>(</sup>١٩) في ب : الا يكون .

<sup>(</sup>٢٠) في ب: فالأجسام.

الله تعالى بكليتها (١) جواهرها واعراضها ثم يعيدها (٢) ام يفني اعراضها المعهودة (٢) ثم يعيدها .

قلنا كلا الامرين جائز عقلا ولم يرد دليل سمعي يوجب القطع باحد الامرين فكلاهما (٤) جائز وقوعة (٥)

## مسألة:

عذاب القبر ومسائلة منكر ونكير حق ثابت .

وانكرت(١) المعتزلة ذلك وقالوا لا عذاب في القبر ولا سؤال.

والدليل عليه أن العذاب (٢) في القبر ليس ما يستحيل عقلا (٨) لأن الله تعالى قادر على احياء الموتى وقادر على أن يبعث اليهم رسولا يسألهم وما كان جائزاً عقلا (٨) وورد به (٩) السمع فلا بد من اتباعه قال الله تعالى في قصة فرعون ﴿ وحاق بآل (٢٠) فرعون سوء العذاب (٢١) ﴾ وهو (٢١) العذاب قبل الحشر لأن الله تعالى اخبر عما يكون يوم القيامة من حالهم (٢١) . ﴿ ويسوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب (٢١) ﴾

والبدليل عليه أن الاخبار قبد تبواتسرت باستعباذة رسبول الله (١٥) من عذاب القبر .

وروي أن رسول الله ﷺ مر بقبرين فقال : ﴿ انهما يعذبان وما يعذبان

<sup>(</sup>١) في ب: بكلياتها .

<sup>(</sup>٢) في ب: يعيد .

<sup>(</sup>٣) في ب : زيادة (ويثبتها) .

<sup>(</sup>٤) في ب: وكلاهما .

<sup>(</sup>٥) في ب: زيادة (عقلا).

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص .

<sup>(</sup>٧) في ب : والفتن .

<sup>(</sup>۸) ـ (۸) في ب : نقص .

<sup>(</sup>٩) في ب: زيادة (دليل) .

<sup>(</sup>١٠) في ب: وحاق بآل فرِعون .

<sup>(</sup>١١) غافر : ٤٥٠

<sup>(</sup>١٢) في ب : وهذ .

<sup>(</sup>١٣) في ب: زيادة (فقال) .

<sup>(</sup>١٤) غافر : ٦٦ .

<sup>(</sup>١٥) ني ب : زيادة (鑑)

في كبيرة. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر(١) فكان لا يتنزه من البول "ك وقال (٣) رسول الله ﷺ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» (١).

وروى ان النبي (٥) ﷺ لما وضع سعد بن معاذ (١) في القبر تغير وجهه فقال « سبحان الله » فسئل عن ذلك فقال « رأيت القبر ضمه ضمة اقام (٧) منها اضلاعه (٨) ».

فإن قيل نحن نشاهد الميت كما كان لم يتغير حتى لو كـان على بطنـه قدح من ماء لم يتغير عن حاله .

فيقال ان مثل هذه الاستعاذات لا يعول عليها وهو مثل استعاذات (٩) الكفرة احياء العظام البالية واعادة الحق بعد افنائها (١٠) والله تعالى قادر على (١٠) أن يرينا صورته على حاله وألما على بطنه ويكون معذبا كما انا نشاهد الرجل به الوجع الشديد والآلام العظيمة (١٠) وهو على صفته.

<sup>(</sup>١) في ب : وأما .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطهارة : باب ما جاء في غسل البول : عن ابن
 عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) ـ (٣) في ت: نقص .

أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة : باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه : عن أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) في ب : رسول الله .

<sup>(</sup>٦) في ب: وقاص .

<sup>(</sup>٧) في ب : فتلقت .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عبد الرحمن عن جابر عن ابيه ٢٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٩) في ب : استعاد .

١٠) في ب: افنائهم .

١١) في ب: نقص (على) .

١٢) في ب: الألم العظيم.

فإن قيل من آكلته السباع أو حرق (۱) وفرق رماده كيف يسأل وكيف ترد إليه الروح؟ فيقال له: ليس من شرط الحياة بنية مجتمعه ولا جثة كبيرة فانا نشاهد حيوانات صغيرة الجسم، وإذا لم يكن كبر الجسم (۱) شرطا والله (۳) سبحانه (۱) وتعالى يجمع منها جزءاً يعلمها (۵) ويرد عليه (۱) الروح ويتوجه عليه السؤال (۷) والعقاب لو اراد معاقبته وليس ذلك بمستحيل.

#### مسألة:

الروح أجسام لطيفة يجتمع مع الأجسام (^) المحسوسة (٩) والله تعالى اجرى العادة أن الحياة تستمر (١١) في الأجسام المحسوسة إذا (١١) كانت تلك الاجسام اللطيفة مجتمعة معها وتفارقها (١٢) الحياة إذا فارقتها تلك الاجسام.

وأما الحياة فعرض والاجسام اللطيفة المحسوسة (١٢) تكون (١٤) حسية بالحياة وهي صفة تقوم بالجسم لأن الروح توجب (١٥) الحياة (٢١) وهذا كما اجرى الله تعالى العادة بظهور الشبع عند الاكل والري عند الشرب، والله (١٧) خالق الري والشبع ولكن يجري العادة يكون ذلك عند الأكل والشرب.

ثم الأرواح إذا فارقت الأجسام فما كان من أرواح الموحدين يكون في الحنة في حواصل طير خضر وما كان من أرواح الاشقياء يهبط بها إلى سجين كما ورد به الاخبار والأثار وليس للعقل في هذا مجال .

<sup>(</sup>١) في ب: احرق .

 <sup>(</sup>٢) في ب : كثر الجثة .

<sup>(</sup>٣) في ب: فالله .

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص (سبحانه) .

<sup>(</sup>٥) في ب: يعلم.

<sup>(</sup>١) في ب: إليه .

<sup>(</sup>٧) في ت : الثواب .

<sup>(</sup>۸) في ب : اجسام .

<sup>(</sup>٩) في ت : المحبوسة .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: يستمر.

<sup>(</sup>١١) في ب : وإذا .

<sup>(</sup>١٢) في ب: ويفارقها .

<sup>(</sup>١٣) في ت : المجبوسة .

<sup>(</sup>١٤) في ب : يكون ـ

<sup>(</sup>١٥) في ب : موجب .

<sup>(</sup>١٦) في ب: للحياة ،

<sup>(</sup>١٧) في ب: زيادة (تعالى) .

الكتب التي يحاسب عليها العباد حق والميزان حق والصراط حق وهـو جسر ممـدود على جهنم ترد عليـه الخلائق، فـإذا وردوها(١) يسلون(٢)

والحوض حق وهو حوض من الماء اعطاه الله(٢) رسولـه(٤) ﷺ كرامـة له يسمى الكوثر .

وانكرت المعتزلة الكتب والصراط وصنف(٥) من المبتدعة انكروا الحوض .

والطريق(٦) في اثبات هـذه الاشياء أن كـل هذه الامـور من مجـوزات العقل إذ ليس في شيء منها استحالة ، والسمع قد ورد بجميع ذلك قال الله سبحانه (٧) وتعالى ﴿وكُلُ انسان (٨) أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ في عَنْقُهُ وَنْخُرِجُ لَهُ يُومُ القيامة كتابا يلقاه منشورا(١٠) كه وقال تعالى(١٠) : ﴿ واما من اوتي كتابه بشماله(١١١) ﴾ ﴿ فأما من اوتي كتابه بيمينه(١٢) ﴾ ﴿ واما من أوتي كتابه وراء ظهره(١٣٠) ﴾ وقال في الميزان ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة (١٤١) ووردت الاخبار عن رسول الله ﷺ بصفة الصراط وبالحوض وبصفته وفي القران ما يدل عليه وهو قوله سبحانه وتعالى(١٥٠) ﴿ انا اعطيناك الكوثر(١٦٠) له فوجب الإيمان بجميعه.

<sup>(</sup>٩) الإسبراء : ١٣ .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نقص (تعالى).

<sup>(</sup>١١) الحاقه : ٢٥ متأخرة عن الآيتين التي تليها في (ب)

<sup>(</sup>۱۲) الحاقة : ۱۹ .

<sup>(</sup>١٣) في ب: زيادة وقال (تعالى) الانشقاق: ١٠.

<sup>(</sup>١٤) الأنبياء: ٧٧.

<sup>(</sup>۱۵۰) فی ب : نقص (سبحانه وتعالی) .

<sup>(</sup>١٦) الكوثر: ١.

<sup>(</sup>٢) في ب : يسألون .

<sup>(</sup>٣) في ب : زيادة تعالى .

<sup>(</sup>٤) في ب: لرسوله .

<sup>(</sup>٥) في ب : وجماعة .

<sup>(</sup>٦) في ب: الطريقة .

<sup>(</sup>٧) في ب: نقص (سبحانه) .

فإن قيل كيف تـوزن الطاعـات والمعـاصي وهي اعـراض (١) لا يمكن وزنها .

فيقال الخبر قد ورد عن رسول الله عليه السلام (٢) بانه توزن (٣) الصحف والله ينقلها في الميزان على قدر ما تعلق بها من الثواب والعقاب في علمه .

فإن قيل ورد في الخبر ان هذا(٤) الصراط ادق من الشعرة واحد من السيف(٥) وحصول(٢) الخلائق على ما هذا(٧) وصفه غير ممكن

قلنا هذا خطأ فان (^) الوقوف في الهواء على الماء غير مستحيل وبماذا (٩) يستحيل الوقوف على صراط وصفه (١٠) ما ذكرنا .

# مسألة:

الجنة والنار مخلوقتان مدة حياة الدنيا وموجودتان على الحقيقة .

وانكرت المعتزلة كونهما مخلوقتين في الحال ، وقالوا الله سبحانه وتعالى يخلقهما (١١) يوم الفيامة ، وما ورد من قصة آدم ﷺ (١٢) فكان (١٣) في بستان من بساتين الدنيا .

والدليل على ما ذكرناه (١٤) أن كونهما مخلوقتين ليس بمستحيل في العقل وقد ورد السمع بذلك قال الله تعالى: ﴿ وجنة عرضها السموات

(٧) في ب : هذ .

(٨) في ب: لأن .

(٩) في ب : فلماذا .

(۱۰) في ب : صفته .

(١١) في ب : وقالوا إن يخلقهها .

(١٢) في ب:نقص (鑑) .

(١٣) في ب : وكان .

(١٤) في ب: ذكرنا .

(١) في ب : وأعراض .

(٢) في ب: 靏 .

(٣) في ب : يوزن .

(٤) في ب: هذ.

(٥) اخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٦/١١٠

مسند عائشة رضى الله عنها .

(٦) في ب : حضور .

والأرض (١) اعدت للمتقين (٢) ﴾ وقال الله (٣) تعالى : ﴿ عندها جنة المأوى (٤) ﴾ .

والدليل عليه قصة آدم وادخاله الجنة واخراجه منها ، وما قالـوا انه كان في بستان من بساتين الدنيا فخطأ لأن الله سبحانه (٥) وتعالى وعده الرد إليها ولا يكون رده إلى بساتين الدنيا .

فإن قالوا أي فائدة من خلقهما(١٦) قبل وقت الثواب والعقاب .

قلنا افعال الله لا تحمل على الاعتبراض بـل هـو الفعـال لمـا يـريـد ويشاء(٧) من غير حاجة وغرض .

## مسألة:

ثـواب المطيع (^) وعقاب العصـاة ليس بحق (٩) على الله (١٠) من جهة العقل ولكن الخبر ورد (١١)بـأنه (١٢) يثيب المـطيعين ويعذب العصـاة . ووعده حق وعيده حق .

وقالت المعتزلة يجب على الله تعالى ان يثيب المطيعين حتما ويجب عليه معاقبة من عصاه ومات من غير توبة .

والدليل على بطلان قولهم إن السيد اذا قام بمؤنه (١٣) عبده وكفايته وأعطاه زيادة على ما يحتاج إليه وانعم عليه ولم يكلف العبد بذل جهده في الخدمة أقصى ما يقدر عليه بل تركه مودعا مرفها في عامة أوقاته يشتغل

<sup>(</sup>١) في ب: نقص : اعدت للمتقين .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في ب: نقص (الله) .

<sup>(</sup>٤) النجم: ١٥.

<sup>(</sup>٥) في ب : نقص (سبحانه ) .

<sup>(</sup>٦) في ب: خلقها .

<sup>(</sup>٧) في ب: لما يشاء.

 <sup>(</sup>٨) في ب : المطيعين .

<sup>(</sup>٩) في ب: بحتم .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>١١) نقص: من جهة العقل ولكن الخبر ورد .

<sup>(</sup>۱۲) في ب: بان .

<sup>(</sup>١٣) في ب: بمؤن .

بلذاته وشهواته وامره بالخدمة في بعض الاوقات على وجه ليس فيه مشقة عظيمة ، فالعبد لا يستحق بازاء تلك الخدمة على سيده شيئا ، فإذا كان هذا سبيل من يخدم مثله فكيف سبيل من يعبد الله سبحانه وجميع عباداته لو قوبلت بادنى نعمة من (١) الله عليه لما كان له في مقابلة تلك النعمة خطرا .

وايضا فإن عبادة العباد شكرا على النعمة وشكر النعمة واجب خصوصا عندهم فإنهم أوجبوه عقلا ، وليس من حكم العقل استيجاب عوض على ما هو واجب إذ لو استحق العبد بشكره عوضا لاستحق الرب عليه شكرا آخر لأن(٢) الثواب وذلك يؤدي إلى ما لا ينتهي (٢).

ومن الدليل على فساد قولهم انهم قالوا يجب على الله سبحانه وتعالى (٤) أن يثيب المطيعين ثواباً مؤبداً ويعاقب العصاة عقاباً مؤبداً وطاعات العبد ومعاصيه متناهية محصورة (٥) ونحن نعلم أن من جنى جناية وقدر له دوام البقاء لم يحسن (٦) معاقبته على الجناية أبداً ولأنهم قالوا: الثواب يتأخر إلى يوم القيامة.

وليس من حكم العقل تأخير المستحق عن مستحقه وحبسه عنه مع القدرة فهلا اوجبوا الثواب في الوقت حتى يزداد العبد بذلك رغبة في الطاعة فظهر فساد قولهم .

# مسألة:

من ارتكب كبيرة ولم يـوفق للتـوبـة لم يستحق اسم الكفـر ولا يبـطل ثواب عمله ولا يستحق التخليد في النار والذنوب كلها كبـائر عنـدنا من حيث

179

<sup>(</sup>١) في ب : زيادة (نعم) .

<sup>(</sup>٢) في ب : باذا .

 <sup>(</sup>٣) في ب : يتناهى .
 (٦) في ت : تحسن .

انها مخالفة لامر الـرب تعالى إلا أنها في أنفسها متفـاوتة فبعضهـا اعظم من البعض.

وقبال قوم من الخوارج : إنه يستحق اسم الكفر على وجهة كفران النعمة .

وقـالت المعتزلـة لا نسميه مؤمنـا ولا كافـرا ولكن يسمى فاسقـاً(١) وهو منزلة بين منزلتين .

واتفقوا على أنه يستحق التخليد في النار<sup>(٢)</sup> ولا يغفر ذنبه ويبطل ثواب اعماله .

فنقـول لهم قد قلتم ان البـاري تعالى <sup>(٣)</sup> يحبط أعماله بذلة واحدة .

ونحن نعلم أن من محدم غيره مدة وبذل جهده في رعاية حقه زمانا طويلا<sup>(3)</sup> وما وقعت الا هفوة وزلة وصاحبه علم انه<sup>(٥)</sup> قادر على منعه ولم يمنعه منه ان<sup>(١)</sup> لا يحسن احباط<sup>(١)</sup> جميع خدمته بسبب ذلك ، فإذا كان لا يحسن ذلك فيما بين المخلوقين كيف يجب ذلك على الباري جلت قدرته<sup>(٨)</sup>.

وأيضا فإنها لا كبيرة تـوازي مغفرة (٩) الله تعـالى كما لا طاعة تقـابل الكفر بالله تعالى وإنما تعـرف(١٠) الاشياء بـاضدادهـا ، فكان من سبيلهم أن يقولوا يبطل (١١) الثواب(١٢) بالمعرفة .

<sup>(</sup>١) في ت : فاسق .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (في النار) .

<sup>(</sup>٣) في ب ; نقص (تعالى) .

<sup>(</sup>٤) في ب : نقص (زماناً طويلًا) .

<sup>(</sup>٥) في ب: عالم به.

<sup>(</sup>٦) في ب: انه .

<sup>(</sup>٧) في ت : إهباط .

<sup>(</sup>٨) *في ب* : تعالى .

<sup>(</sup>٩) في ب : معرفة .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: يعرف .

<sup>(</sup>١١) في ب: تبطل.

<sup>(</sup>١٢) في ب: الزلات.

فاما أن يبطل بها ثواب الايمان فلا ولان الثواب والعقاب ان كانا متنافيين فلم كان ابطال الثواب بالعقاب اولى من ابطال العقاب بالثواب بل احباط العقاب أولى لأن السمع ورد به قال الله تعالى : ﴿ ان الحسنات يذهبن السيئات(١) ﴿ ولأن الكبيرة تقارن الطاعات ولا تمنع من صحتها حتى لو تاب بعده يئاب عليها .

ولوكان يسقط ثنواب النظاعة لكنان ينافي صحته كما في حال الردة ولأن من بغى عليه عبده (٢) وعصاه فعاقبه مندة ثم رده إلى الكرامة لم يستقبح ذلك فكيف تحكموا(٢) بانه لا يجوز من الله تعالى ان يعفو عنه ويرده إلى الكرامة ويتضح ذلك بآيات من كتاب الله تعالى: ﴿ ان الله لا يغفر أن يشرك به (٤) ﴾ وقال تعالى (٥) : ﴿ ان الله يغفر الذنوب جميعا(٢) ﴾ وقال ﴿ لا تقنطوا من رحمة الله (٧) ﴾ وقال ﴿ ومن يغفر الذنوب الا الله (٨) ﴾ فإن استدلوا بقوله (٩) : ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ﴾ (١٠) .

قلنا معناه ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله فيكون معناه من (١١) قتل مؤمنا لاجل ايمانه ومن فعل ذلك فهو كافر مخلد(١٢) في النار هكذا قاله ابن عباس رضى الله عنه(١٣) وهو ترجمان القرآن .

(۱) هود: ۱۱٤.
 (۷) الزمر: ۵۳.

(۲) في ت : عنده .
 (۸) آل عمران : ١٣٥ .

(٣) في ب : حكموا . (٩) في ب : بقوله تعالى .

(٤) النساء : ٨٨ وهي نقص في ب . (١٠) النساء : ٩٣ .

(٥) في ب : قال الله تعالى .

(٦) الزمر: ٥٣ . (١٢) في ب: مخلدا .

(١٣) أنظر تفسير القبرطبي ٣٣٤/٥ تفسير سبورة النساء آيـة ٩٣ ، وفي ب : نقص (رضي الله عنه) . ثم نعارضه (۱) بقوله : ﴿ إِنْ الله لا يغفر أَنْ يَشْرِكُ بِهُ وَيغفر مَا دُونُ ذَلِكُ لَمِنْ يَشَاء (۲) ﴾ ولا يصح حمله على موضع التوبة لأن الله تعالى علق التوبة على المشيئة (۲) ، وقبول التوبة على قولهم حتم (٤) فمن تاب يغفر له حتماً لأنه فارق ذلك (٥) بمشيئته.

## مسألة:

شفاعة محمد ﷺ (١) حق للعصاة من امته .

وانكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا يجوز الشفاعة لاهل الكبائر وشفاعته على الكبائر وشفاعته والأوره الدرجات لا لغفران السيئات .

والدليل على بطلان قولهم أن قبول الشفاعة للعصاة (^) ليس مما يحيله العقل ، فإن من عصى مالكه وخالقه لا يستقبح في العقل ان تتشفع إليه بعض المختصين به حتى يعفوا عنه ، وإذا كان جائزا في العقل .

فالسنة المستفيضة (٩) قد وردت به موجب الايمان به فإن حملوه على الشفاعة لرفع الدرجات م يصح لأن في الخبر عن رسول الله على الشفاعة لرفع الدرجات م يصح أن في الخبر عن رسول الله على انه قال : « شفاعتي (١٠) لأهل الكبائر من امتي (١١)» وفي خبر آخر (٩) . « انه يجيء إليهم فيخرجهم من النار (١٢)» . والمطيعين لا يكونوا في النار يجيء إليهم فيخرجهم من النار (١٢)» . والمطيعين لا يكونوا في النار

(١) في ت : يعارِضه . (٦) في ب : المصطفى عليه السلام .

(٣) النساء : ٤٨ . (٧) في ب : نقص (وسلم) .

(٣) في ب : علق المغفرة بالمشيئة . (٨) في ب : في العصاة .

(٤) في ب: نقص (حتم) . (٩) في ب: المستقصية .

(٥) في ب : لا يتعلق ذلك بمشيئة . (١٠) في ت : زيادة (ادخرت) . .

(١١) أخرجه الترمذي في سنته كتاب الشفاعة : باب منه عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

\* - \* في ب : مفقود .

(١٢) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده : مسند أنس بن مالك ١١٦/٣ بلفظ وفيحد لي حداً =

عندهم .

# مسألة:

عندنا حقيقة الايمان هو التصديق بالقلب والطاعات تسمى ايمان على سبيل التوسعة ويوصف الباري تعالى بانه مؤمن قال تعالى ﴿ السلام المؤمن (١) ﴾ .

ونوصف به العباد ايضا إلا ان ايمان الله تصديقه لنفسه ورسله . بما جاءوا به وايمان العباد تصديقهم لمعبودهم ولرسله وكتبه وايمان الباري تعالى قديم وايمان العبد مخلوق .

وقال بعض اصحاب الحديث الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان وجميع الطاعات عندهم من الايمان .

وقال بعضهم الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان .

وقالت الكرامية الايمان هو الاقرار المجرد باللسان فحسب حتى ان من اقر باللسان واضمر الكفر فهو مؤمن حقا ويستحق الخلود في النار، ولو اضمر الايمان ولم يظهره فليس بمؤمن ويدخل الجنة.

وقالت الخوارج وإليه ذهب بعض المعتزلة أن الايمان هو الطاعة فحسب والغرض من هذا القول ان من خالفنا في حقيقة الايمان لا يصف الفاسق بالايمان وعندنا الفاسق مؤمن على التحقيق .

والدليل على أن الفاسق مؤمن أن الايمان في اللغة هو التصديق ، قال الله تعالى في قصة يوسف ﴿ وما انت بمؤمن لنا (٢) ﴾ أي بمصدق

فادخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن فحدثنا أنس بن مالك أن النبي على قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة . . الحديث .

الحشر: ٢٣. (٢) يوسف: ١٧.

والفاسق مصدق ويوصف بالإيمان.

والدليل عليه ان الاحكام المختصة بالمؤمنين: تجري على الفسقة من الدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليهم وصرف مال المصالح ، وصرف الزكوات إليهم وغير ذلك ، ولانهم سموه عارفا بالله تعالى مع فسقه فلم لا يجوز أن يسمى مؤمنا ، فأن استدلوا على أن الايمان هو الطاعات يقول الله تعالى ﴿ وما كان الله ليضيع ايمانكم (١) ﴾ وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس وقال على الايمان بضع وسبعون باباً »(١) .

فالجواب انبا نساعدهم على وقوع اسم الايمان على هذه الاشياء لأنها تتصل به ومن جملة احكامه ولكنه مجاز .

فإن قيل إذا قلتم ان الايمان هو التصديق يلزمكم امران احدهما امتناع زيادته ونقصانه إذ التصديق لا يتغير ، والله تعالى وصفه بالزيادة فقال : ﴿ فَرَادُهُمُ ايمانا(٣) ﴾

والشاني أن يكون أيمان رسول الله على والمان الانبياء والأولياء والصديقين مثل أيمان الفاسق المنتهك لأن التصديق في حق الجميع واحد وذلك محال.

قلنا لا يلزمنا شيء من دلك لان التصديق عرض من الاعراض وهو كلام النفس والأعراض عندنا لا تبقى بقاء الزمن فهو في حق رسول الله يتوالى ويتعاقب ولا يكون له فترة لغفلة ولا شك ولا نوم واليه اشار (\*) ويتعاقب ولا يكون له فترة لغفلة ولا شك ولا نوم واليه اشار (\*)

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الايمان: باب ذكر شعب الايمان: عن أبي هريـرة رضي الله
 عنه.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٧٣ .

<sup>#</sup> ـ ♦ في ب: سقط.

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص (وسلم).

حيث قــال و تنـام عينــاي ولا ينـام قلبي (١) ۽ . وفي حق غيــره لا يتعــاقب عليه (٢) مثل ما يتعاقب في حقه ، ويقع فيه الفترة بـالغفلة والنوم في (٢) حق الفسقه والجهال بالشك. قبد ظهر (١) ببذلك التفاوت ويتحقق الزيادة بزيادة تجدد التصديق المجدد .

#### مسألة:

التوبة في اللغة الرجوع يقال تـاب إذا رجع ، فـإذا أضيفت التوبة إلى الله تعـالي كان المـراد به رجـوع نعمـائــه إلى عبـاده وإذا اضيفت إلى العبــاد كان المراد بها رجوعا(٥) من الزلات والمعاصي إلى الندم عليه والتوبة في اصطلاح الناس الندم على المعصية .

وأمارً " شرائط التبوية فالمعاصي قسمان قسم منها يتمحض حقا لله تعالى لا يتصل بحق الأدميين.

والقسم (٧) الثناني: ما يتصل بحق الأدميين (٧) فامنا منا هو حق الله (^) تعالى ، فإن كـان ارتكاب محـظور (٩) مثل الشـرب والزنــا وغيره فله شــرطان احدهما الندم على ما كــان منه وحقيقــة الندم ان يتمنى(١٠)ان مـــا(١١)كان منــه ليته لم يكن .

والشرط الثاني أن يعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل وأن كان يتـرك مأمـور مثل الصـلاة والصوم فله ثـلاث(١٢)شـرائط النـدم على التفـريط

(٢) في ب: نقص (عليه). (A) في ب: الله .

(٣) في ب : وفي . (٩) في ب: تكرار محظور .

(٤) في ب: فيظهر. (۱۰)في ب: يتمنا .

(٥) في ب : رجوعهما . (۱۱) ق ب : نقص (ما) .

(٦) في ب : فأما .

(٧) ـ (٧) في ب : نقص .

(۱۲) في ب: ثلث .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه : كتـاب المناقب ، بـاب كان النبي ﷺ تنـام عينه ولا ينـام قلبه : عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها .

وقضاء ما تركه والخروج منه والعزم على ترك العود إليه .

وأما ما يتصل بحق العباد فله ثلاث (۱) شرائط الخروج عن حقه مثل رد المغصوب (۲) وغرامة ما اتلف عليه من مال ونفس وان (۳) لم يكن له بدل مثل القصد والضرب (٤) والأذية فيطلب رضاه ويطيب قلبه بما يقدر عليه والندم على ما حصل منه والعزم على تركه والعود إليه ، فإذا اجتمعت (۵) هذه الشرائط على ما ذكرناه (۲) تصح التوبة .

## مسألة:

التوبة واجبة على كل(٧) من عصى الله تعالى (٨) وخالف أمره (٩).

والدليل عليه الأيات الـواردة في كتاب الله تعالى في الأمر بـالتوبـة مثل قوله تعالى (١٠٠ ﴿ وتوبوا إلى الله(١١٠) ﴾ وغير ذلك من الآيات .

والدليل عليه اجماع الامـة على وجوب تـرك المعاصي(١٢)والنـدم على ما حصل في الوجود(١٣)فثبت انه واجب .

# مسألة أخرى(١٤) :

قبول التوبة لا تجب على الله (١٥٠) عقلا .

وقالت المعتزلة: يجب (١٦) خلى الله تعالى قبول التوبة.

(١) في ب: ثلث .

(٢) في ت : الغصوب .

(٣) في ب : فان .

(٤) في ب: نقص (والضرب).

(٥) في ب: اجتمع .

(٦) في ب : ذكرنا .

(Y) في ب: نقص (كل) .

(٨) في ب : نقص (تعالى) .

(٩) في ب: أمر الله تعالى .

(١٠) في ب: نقص (تعالى) .

(١١) في ب: زيادة (جميعاً) النور: ٣١.

(١٢) في ب: الزلات .

(١٣) في ب: الوجوب.

(١٤) في ب نقص : أخرى .

(١٥) في ب : زيادة (تعالى) .

(١٦) في ب: يتحتم .

والدليل على فساده انا إذا رجعنا إلى الشاهـد ورأينا الـواحد منـا اساء إلى غيـره وبالـغ في عداوتـه ثم جاء معـه (١) إليه معتـذرا لا يحتم عليـه من قضية العقل قبول توبته حتى لو امتنع من ذلك لا يعــد مخالفــاً للعقل فــإذا لـم يكن ذلك في الشاهد حتما كيف أوجبوا على الله تعالى .

والدليل عليه اجماع المسلمين على الرغبة إلى الله تعالى في قبول توبتهم والخضوع والخشوع خوفا ان لا تقبل التوبة فثبت انه غير واجب .

فإن قيل إذا لم تحكموا بوجوب قبوله عقلا فهل تقطعـون بقبولـه سمعا أم لا قلنا اما التوبة عن الكفر فمقبولـة قطعـا واما التـوبة عن المعـاصى فقد ورد به ظواهر القرآن مثل قوله تعالى ﴿ غافر الذنب وقابل التوب (٢) ﴾ وقوله تعالى(٣) ﴿ وهو الـذي يقبل التـوبة عن عبـاده(٤) ﴾ الا ان هذه ظـواهر وليست مما توجب القطع في حق كل احد، والظاهر أن البـاري(٥) يقبـل التوبة عن (٦) كل ذنب في كل مذهب (٧).

## مسألة:

تصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الاصرار على غيره . وقال أبو هاشم من المعتزلة لا يصح (^) ذلك .

والدليل(٩) على بطلان قوله أن من تعدى على رجل بغصب امواله(١٠)وهتك محارمه(١١) وايلامه بالضرب وتحريق الثيـاب(١٢) ثم غرم مـا

> (٧) ق ب : من كل مذهب . (١) في ب : زيادة (معه) .

> > (٢) غافر : ٣ .

(٩) في ب : ودليلنا . (۳) في ب : نقص (تعالى) .

(٤) التوبة : ١٠٤ .

(١١) في ب : محاربه . (٥) في ب : نقص (تعالى) .

(٦) في ب: من .

(١٠) ق ب : ماله .

(۱۲)فى ب : ثيابه .

<sup>(</sup>٨) في ب: لا تصح.

اتلفه ورد ما أخذه واعتذر عن هتك حرمته (۱) ولم يعتذر عما مزق من ثيابه يصح اعتذاره مما يعتذر (۲) فيه (۲) ، ولأن الكافر لو اسلم صح اسلامه وان كان مصراً على زله ، وكذا (٤) إذا تاب عن ذنب وجب ان تصح (٥) توبته مع الاصرار على غيره ولأن عنده الطاعة حسنة بالعقل والمعصية مستقبحة بالعقل .

ثم اتفقنا على أنه يصبح منه البطاعة مع تركبه ليغيرها فكذا وجب ان تصبح منه التوبة (٦) مع الاصرار على غيرها .

#### مسألة:

من تاب عن ذنب وصحت توبته ثم عاد الى الـذنب فالتـوبة المـاضية صحيحة ولا تبطل .

وإنما قلنا ذلك لأن التوبة عبادة من العبادات فلا يقدح (٢) فيها بعد صحتها ما يظهر بعدها (٨) كسائر العبادات وعليه تجديد التوبة لما (٩) أحدثه (١٠) من الذنب وتكون (١١) هذه التوبة عبادة أخرى.

# مسألة:

شرائط الإمامة أن يكون من ينصب إماماً رجلاً مسلماً حراً عاقلاً بالغاً مجتهداً بحيث لا يحتاج أن يستفتي فيما يقع من الحوادث، وأن يكون مهتدياً إلى الأمور يضبط أمور المسلمين ويقوم بمصالحهم ذا رأي قوي حصيف (١٢) بتجهيز الجيوش وسد الثغور وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق

 <sup>(</sup>١) في ب : عن ماجني .
 (٧) في ب : تقدح .

<sup>(</sup>٢) في ب: اعتذر . (A) في ب: احدها .

<sup>(</sup>٣) في ب : فيه . (٩) في ب : بما .

<sup>(</sup>٤) في ب : فكذا . (١٠) في ب : أحدث .

<sup>(</sup>٥) في ب : يصح . (١١) في ب : بكون .

<sup>(</sup>٦) في ب: عن معصيته . (١٢) الحصافة : تخانة العقل . أنظر اللسان مادة (حصف) .

وأن يكون ورعاً موثوقاً بدينه، لأن من لا يكون ورعاً لا يقبل قوله في حكومة فكيف في أمور المسلمين.

ويشترط أن يكون قرشياً لقول رسول الله على «الأئمة من قريش (١)» رواه (٢) أبو بكر الصديق رضي الله عنه (٢) يوم السقيفة وانقاد الصحابة له (٤) وما خالفوه.

# مسألة:

نصب إمامين في عصر واحد لا يجوز، لأن الغرض من نصب الأئمة صلاح أمور المسلمين وانتظام أسبابهم وسكون الفتنة الثائرة، وإذا نصب إمامان (٥) في عصر (١) واحد فاتت المصلحة وكان (٧) في (٨) ذلك ظهور فتنة بين المسلمين ووقوع الحرب والعداوة بينهم فمنع منه (٩)، واخترنا الواحد لكون (١١) الأمور كلها صادرة عن رأيه فلا تعضل (١١) الأمور.

فإن قيل أليس يجوز نبيان في عصر واحد وأنبياء وقد اتفقت أعصار كان فيها أنبياء كثيرون فلم لا يجوز إمامان وأئمة.

فالجواب أن الأنبياء معصومون عن الخطأ ومن جوز عليهم السهو لم يجز<sup>(۱۲)</sup> التقرير عليه بل ينهون<sup>(۱۲)</sup> في الوقت فيؤمن من وقوع الفتنة<sup>(۱۲)</sup>، والأئمة غير معصومين ولا نأمن من وقوع الفتئة<sup>(۱۲)</sup>.

في ترجمة أبي بكر ص / ٧٠ ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف .

(٣) في ب : نقص (الصديق رضي الله عنه) .

(٤) في ب: له الصحابة.

(٥) في ت : امامين .

(٦) في ب : وتحت .

(٧) في ب: بخاف .

<sup>(</sup>۱) اخرجه احمد بن حنبل في مسنده . مسند انس بن مالك ۱۲۹/۳ ، ۱۸۳ واخرجه الـطبراني في الكبير ۲۰۲/۱ .

<sup>(</sup>٢) في ب : وذكره السيوطي في تباريخ الخلفاء

<sup>(</sup>٨) في ب : من .

<sup>(</sup>٩) في ب: منهم .

<sup>(</sup>١٠) في پ : ليکون .

<sup>(</sup>١١) في ب: تضطرب.

<sup>(</sup>۱۲) في ب : يجوز .

<sup>(</sup>١٣) في ب : في ب : ينبهون .

<sup>(</sup>١٤) \_ (١٤) في ب: نقص .

## مسألة

الخليفة بعد رسول الله(١) غير منصوص عليه .

والدليل على بطلان قولهم أن حديث الإمامة جرى في عهد أمير المؤمنين علي (١) رضي الله عنه في أوقات، فمنها يوم السقيفة حيث عقدوا الخلافة لأبي بكر الصديق (٧) رضي الله عنه (١)، ومنها استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما (٩) ومنها حين جعل عمر (١١) الأمر شورى من (١١) ستة، ومنها حين قتل عثمان رضي الله عنه (١١) ووقع القتال والحكمان بين علي رضي الله عنه ومعاوية ولم يدع في وقت من هذه الأوقات أنه منصوص عليه من جهة رسول الله (١١)، فلو كان يعرف نصاً لأظهره كما أن الصديق رضي الله عنه (١١) لما عرف نصاً في تخصيص قريش أظهره يوم السقيفة.

والدليل على فساد قـولهم ان هـذا النص الـذي ادعـوه لا يـخلو امـا يكونوا<sup>(١٥)</sup>عرفوه عقلًا أو خبراً.

بطل أن يكون طريقه العقل لأنه ليس في العقل ما يلك على تنصيص (١٦)رسول الله ﷺ على إنسان بعينه.

<sup>(</sup>١) في ب : زيادة (ﷺ).

<sup>(</sup>٢) في ب: من.

<sup>(</sup>٣) في ب : في ب : نقص (وسلم) .

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص (رضي الله عنه).

<sup>(</sup>٥) في ب : نقص (علي) .

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (علي).

<sup>(</sup>٧) في ب: نقص (الصديق).

<sup>(</sup>٨) في ب : نقص (رضي الله عنه) .

<sup>(</sup>٩) في ب: نقص (رضي الله عنهما).

<sup>(</sup>١٠) في ب : زيادة (رضي الله عنه) .

<sup>(</sup>١١) في ب: بين .

 <sup>(</sup>۱۲) في ب : نقص (رضي الله عنه) .

<sup>(</sup>۱۳) في ب : زيادة (爨) .

<sup>(</sup>١٤) في ب: رضوان الله عليه .

<sup>(</sup>١٥) في ب: ان .

<sup>(</sup>١٦) في ب: التنصيص.

وإن قالوا عرفناه خبراً فلا يخلو اما أن يكون (١) ادعوا خبراً تواتراً أو آحاداً .

فإن ادعوه تـواتراً (٢) أفهـو محال لأنهم لا ينفصلون ممن يعكس ذلك عليهم (٣) في أبي بكر، ويقول إنه منصوص عليه من جهة رسـول (١) الله عليهم (٥) ويدعي تواتريـختص (٦) به.

وإن (٧) قالوا عرفناه بخبر الأحاد (٨) فالخلافة لا تئبت (٩) بخبر السواحد لأن عندنا خبر الواحد لا يوجب العلم، وعند الروافض لا يوجب العمل به (١٠) أيضاً فكيف أثبتوا به الخلافة.

فإن قالوا فهل تعلمون أنتم أن علياً كرم الله وجهه (۱۱)غير منصوص عليه (۱۲)من جهة رسول الله (۱۳).

قلنا بلى نعلم (١٥) ذلك لأن النص لا يخلو اما أن يكون (١٥) جلياً على رؤوس الخلائق، أو كان خفياً اختص به جماعة مخصوص (١٦) من بين الصحابة.

ولا يجوز أن يكون نصاً جلياً ظاهراً إذ لو كان كذلك لما خفي إلى يومنا هذا، كما لم يخف (١٧) تجهيز جيش أسامة وتولية معاذ اليمن، و(١٧)كما لم يخف نصب أبي بكر إماماً واستخلافه لعمر رضي الله عنهما (١٩) وحديث

<sup>(</sup>١) في ب : نقص يكون .

<sup>(</sup>٢) في ب : تواتر .

<sup>(</sup>٣) في ب: عليهم ذلك.

<sup>(</sup>٤) في ب: الرسول .

<sup>(</sup>٥) نقص (響) ،

<sup>(</sup>٦) في ب: تواتر اختص.

<sup>(</sup>٧) في ب: فان .

<sup>(</sup>٨) في ب: احاد .

<sup>(</sup>٩) في ب: يثبت .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نقص (۱۰) .

<sup>(</sup>١١) في ب: رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٢) في ب: نقص (عليه) .

<sup>(</sup>١٣) في ب: الرسول.

<sup>(</sup>١٤) في ب: نعم .

<sup>(</sup>١٥) في ب ; زيادة (نصا) .

<sup>(</sup>١٦) في ب: مخصوصون .

<sup>(</sup>١٧) ـ (١٧) في ب: نقص .

<sup>(</sup>١٨) في ب: نقص (رضي الله عنهما)

الشورى في زمن عثمان (١).

ولأنا لو جوزنا انكتام مثل هـذا الأمر الـظاهر لم نـأمن أن يكون القـرآن قـد عورض على عهـد رسول الله (٢) ثم كتم، وكـل أصـل (٣) في الإمـامـة يوجب بطلان النبوة كان محالاً.

وإن ادعوه (٤) نصاً (٥) خفياً علمنا بطلانه بإجماعهم على خلافه، إذ لو كان صحيحاً لما خالفوه كما لم يخالفوا أبا بكر في روايته أن الأئمة من قريش.

فإن استدلوا بما روي أن رسول الله ﷺ (١) قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه ولاه الله ﷺ (١) قال: «من كنت مولاه فعلي ناصره (٨).

يدل عليه أنه اطلق<sup>(٩)</sup> ذلك في حياته ولم يقل بعد موتي<sup>(١٠)</sup> فعلي مولاه<sup>(١١)</sup>ومعلوم أن في حياة رسول الله ﷺ لم يكن الأمر إلى<sup>(١١)</sup>علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) في ب: زيادة (رضي الله عنهم أجمعين) .

<sup>(</sup>٢) في ب: النبي عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) في ب : أمر .

<sup>(</sup>٤) في ب : دعوا .

<sup>(&</sup>lt;sup>ه</sup>) في ب: نصبا .

 <sup>(</sup>٦) في ب: النبي عليه السلام .
 (٧) أخرجه التبرمذي في سننه : ك

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله
 عنه عن زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>٨) في ب : علي مولا . (١٢) في ب : نقص. فعلي ناصره .

<sup>(</sup>٩) في ب : الا . (١٣) في ب : نقص أطلق .

<sup>(</sup>١٠) في ب : عن النبي عليه السلام . (١٤) في ب : الموت .

<sup>(</sup>١١) في ب: زيادة (لعلي) .

بمنزلة هارون من موسى (۱) ، فإنما ورد ذلك على سبب وهو أن رسول الله (۲) استخلفه على المدينة عند خروجه إلى غزاة (۳) تبوك فشق عليه تخلفه عنه فقال له ذلك تطيباً لقلبه ، فإن موسى استخلف هارون حين (٤) خرج إلى الميقات يدل أن هارون (٤) ما ولي الأمر بعد موسى بل مات في زمانه .

### مسألة:

الخليفة الحق بعد رسول الله (٥) أبو بكر الصديق (٦) .

والدليل عليه اتفاق الصحابة وإجماعهم على طاعته وانقيادهم لأوامره ونواهيه (٧) وتركهم للإنكار (٨) عليه فيما كان يفعل ولولم يكن خليفة حقاً لما تركوا الإنكار عليه وما أطاعوه مع زهدهم وورعهم وديانتهم واتصافهم بأنهم لا تأخذهم (٩) في الله لومه لائم.

والدليل عليه أن علياً (١٠٠ ما قاتله.

ولا يخلو إما أن يكون(١١) تركه(١٢) لقتاله(١٣) لخـوف(١٤) الفتنة والشـر

(٢) في ب: النبي عليه السلام .

في ب: غزوة .

(٤) - (٤) في ب: نقص.

(٥) في ب: 蟾

رُ٦) في ب: أبو بكر رضي الله عنه .

(٧) في ب : نقص (ونواهيه) .

(۸) في ب: الانكار.

(٩) في ب: تاخذهم.

(١٠) في ب: علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

(١١) في ب : نقص (يكون) .

(١٢) في ب: ترك ،

(١٣) في ب : قتاله .

را ا) ي ب عدد .

(١٤) في ب : تخوف .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب بدء الخلق : مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيراهيم بن سعيد عن أبيه وفي باب غزوة تبوك عن مصعب بن سعيد عن أبيه وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه : عن سعيد بن أبي وفاص رضي الله عنه .

أو لعجز (١)، أو لعلمه أن (٢) الحق معه.

بطل أن يكون لاتقاء الفتنة وخوف الشر لأنه قاتل في زمن معاوية وقتل في المحرب الخلق الكثير وقاتل (٢) طلحة والزبير رضي الله عنهما (١) وقاتل (٥) عائشة رضي الله عنها (١) حين علم أن الحق له (٧)، ولم يترك ذلك لسبب الفتنة.

وإن قالوا كان (^) عاجزاً فهو فاسد لأن الذي نصره في زمن معاوية كانوا على الإيمان يوم السقيفة ويوم استخلاف عمر ويوم الشورى فلو علموا أن الحق له لنصروه فثبت أنه إنما انقاد لأمره وترك القتال لعلمه أن الحق مع أبى بكر (٩).

فان قالوا فلماذا لم يبايعه على رضي الله عنه على الخلافة ؟

## مسألة:

عقد الإمامة (١٣)لا يشترط فيه إجماع جميع أهل الحل والعقد في

<sup>(</sup>١) فِي ب : لعجزه .

<sup>(</sup>٢) في ب: بان .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ب : قتل وهي قاتل والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في ب: نقص (رضي الله عنهما) .

 <sup>(</sup>٥) في ت ؛ ب : وقاتل معه عائشة .

<sup>(</sup>٦) في ب: نقص (رضي الله عنها) .

<sup>(</sup>٧) في ب : معه .

<sup>(</sup>٨) في ب : كان .

<sup>(</sup>٩) في ب : زيادة (رضى الله عنه) .

<sup>(</sup>١٠) في ب: النبي عليه السلام.

<sup>(</sup>١١) في ب : زيادة (رضي الله عنهما) .

<sup>(</sup>١٢) في ب: فكان .

<sup>(</sup>١٣) في ب : الخلافة .

ذلك العصر، ولكن إذا حضره من تيسر(١) حضوره من أهل الحل والعقد كفي ذلك.

إلا أنه يشترط إظهاره وحضور جماعة يشاهدون ذلك حتى لا ينصب امام آخر فيقع التنازع بينهما.

والدليل عليه أن الخلافة لما عقدت لأبي بكر يوم السقيفة اشتغل بامضاء الأحكام (٢) وترتيب الأمور ولم يتوقف قدراً يبلغ الخبر إلى الغائبين ولم ينكر عليه أحد فدل على أن إجماع الجميع ليس بشرط.

## مسألة:

افضل الصحابة بعد رسول الله (٣) وخيرهم ابو بكر (٤) وليس هذا مما يدل عليه العقل لان العقل لا يدل على تفضيل بعض الاشخاص ولكن طريق اثباته الاجماع.

فإن الصحابة رضي الله عنهم (°) اتفقوا على أنه خيرهم وأفضلهم.

والدليل عليه ما روي عن علي كرم الله وجهه (١) أنه قال: «خير الناس بعد نبينا أبو بكر وعمر(٧)».

والدليل عليه أن رسول الله ﷺ (^) اختار (٩) لإمامة الصلاة في مرضه أبا بكر (١٠)، ولو كان غيره خيراً منه لما قدمه في الصلاة مع وجود من هو خير منه.

<sup>(</sup>١) في ب: من يتيسر .

<sup>(</sup>٢) في ب: الحكم .

<sup>(</sup>٣) في ب: النبي عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) في ب : زيادة (رضي الله عنه) .

<sup>(</sup>٥) في ب : زيادة (رضي الله عنهم) .

 <sup>(</sup>٦) في ب : رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) اخرجه أحمد بن حنبل في وفضائل الصحابة:

عن أبي جحيفة ١/٢٠٠ .

<sup>(</sup>٨) في ب: النبي عليه السلام.

<sup>(</sup>٩) في ب: اختاره.

<sup>(</sup>١٠) في ب : نقص (ابا بكر) .

ف إن قيل : قسد روي عن أبي بكر الصديق(١) أنه قال لما ولي لخلافة(٢) : « أقيلوني أقيلوني أقيلوني لست بخيركم» .

قلنا هذا ليس يوجب قدحاً فيه ولا في فضله بـل يوجب ذلـك تقديمـه لأنه لا يرى لنفسه الفضل مع كونه أفضل.

وهـذا كما روي عن النبي ﷺ (<sup>۲)</sup> أنـه قـال: «لا تفضلوني على يـونس ابن متي <sup>(١)</sup> » مع كونه أفضل منه .

وكما روي أن علياً يـوم الحكمين كتب كتاب عهـد وذكر فيه: هـذا<sup>(٥)</sup> كتـاب كتبه أميـر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنـه<sup>(١)</sup> فقالـوا لـه<sup>(٧)</sup> لا نرضى بذلك فمحاه<sup>(٨)</sup> مع كونه أمير المؤمنين في ذلك الوقت.

## مسألة;

الخلافة بعد ابي بكر لعمـر رضي الله عنهما وطـريق ثبوتـه استخلاف ابي بكر اياه .

ثم الخلافة بعده لعثمان وطريق إثباته الشورى والاختيار. فإن عمر (٩) لما خرج جعل الأمر في ستة عثمان وعلى وطلحة والزبيـر

<sup>(</sup>١) في ب: رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في ب : لما ولي الخلافة قال

<sup>(</sup>٣) في ب: عليه السلام.

 <sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري في صحيحه; كتاب الأنبياء باب ﴿ وإن يونس لمن المرسلين ﴾ عن عبد
 الله بن مسعود بلفظ : لا يقولن أحدكم اني خير من يونس بن متى .

وعن ابن عباس بلفظ: ما ينبغي لعبد أن يقول اني خير من يونس بن متى .

<sup>(</sup>٥) في ب: نقص (هذا) .

<sup>(</sup>٦) في ب : نقص (رضي الله عنه) .

<sup>(</sup>٧) في ب: نقص (له) .

<sup>(</sup>٨) في ب : محاه .

<sup>(</sup>٩) في ب : زيادة (رضي الله عنهما) .

وسعـد بن أبي وقاص وعبـد الرحمن بن عـوف رضي الله عنهم(١) وهم بقيـة العشرة الذين شهد لهم رسول الله ﷺ فترك طلحة والزبير وسعد حقوقهم لعثمان وعلى وعبد الرحمن(١) ثم إن عبد الرحمن بن عوف ترك حقه بشرط أن يكون هـو حكماً بين عثمـان وعلي (٢) فتراضيـا(٣) فاختـار عثمان (٤) بإشارة الصحابة.

ئم إن (°) الخلافة بعده لعلي (٦) بإجماع القوم عليه وعقدهم الخلافة

اميـر المؤمنين عثمان رضي الله عنـه قتـل ظلمـاً لان مـوجبـات القتـل معلومة في الشرع وما كان قد ارتكب شيئاً من ذلك .

والدليل عليه أن العوام بـاشروا قتله ومن(٧) كـان مستوجبـاً للقتــل لا يجعل قتله إلى العوام.

## مسألة:

الــذين قـاتلــوا عليــا رضي الله عنــه كــانــوا بغــاة(\*) وكــانــوا(^)

(١) - (١) في ب: نقص .

ره) في ب: نقص (أنّ) ،

(٢) في ب : زيادة (رضي الله عنهما) . (٦) في ب : زيادة (ابن أبي طالب كرم الله وجهه) . (٣) في ب : زيادة (بذلك) .

(٧) في ب : وما . (٤) في ب : عثمن .

(\*) ان الامام على خليفة راشد واجب الطاعة على المؤمنين لقولــه تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الَّـذَينَ آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم ﴾.

وقد ذكر الإمام أبو القاسم الرافعي محرر مذهب الشافعي وثبت أن أهل الجمل وصفين والنهـروان بغاة وقـد أثبتهـا الحـافظ ابن حجر في تلخيص الحبيـر ٤٤/٤ فقـال بعـد ايرادها : هو كما قـال: ويدل عليه : أمرت بقتـال الناكثين والقـاسطين والمـارقين . . . رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني . . . والقاسطين أهمل الشام لأنهم جماروا عن الحق في عـدم مبايعتــه ومثله ذكر الجــافظ في فتحه ١٣/٥٣: وقــد ثبت أن من قاتلي عليــاً كانوا بغاة .

(٨) في ب : فكانوا .

مجتهدين مخطئين (\*) اجتهدوا في حديث قتل عثمان (١) فوقع لهم ان علياً رضي الله عنه ليس يقتلهم لـرضاه بقتـل عثمـان (٢) وانـه قــادر على قتلهم وكانوا على الخطأ .

وعائشة رضي الله عنها (<sup>۱۳)</sup> ما كانت قاصدة إلى القتال وإنما خرجت لتسكين الفتنة ولما نبح عليها كلاب قرية (<sup>1)</sup> سماها رسول الله ﷺ قصدت الانصراف (<sup>0)</sup> في جماعة وحلفوا أن هذه القرية ليست (<sup>1)</sup> تلك القرية حتى لم ترجع عن الطريق.

وكذا طلحة والـزبير كـانا مخـطيين ثم انهما تـابا عن ذلـك وقتلا بعـد التونة\*.

ثم بعد عثمان رضي الله عنه كانت الخلافة لعلي رضي الله عنه بحكم الشورى فسار على السيرة المرضية ، ونكف ألسنتنا عما شجر بينهم فإن الله تعالى ضمن نزع الغل عن قلوبهم يـوم القيامة حيث قال تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورَهُم مِنْ عَلَ إِخُوانًا عَلَى سَرَرَ مَتَقَابِلِينَ (١) ﴾ .

<sup>(\*)</sup> هذا مخالف للحديث المتواتر دويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم للجنة ويدعونه للنار.

<sup>(</sup>١) في ب : عثمن .

<sup>(</sup>٢) في ب: نقص (رضى الله عنها) .

 <sup>(</sup>٣) هي قرية الحواب . وعندها تذكرت حديث رسول الله ﷺ ايتكن صاحبة الجمل الأدبب
تنبح عليها كلاب الحواب . ثم قال: لعلك أنت يا عائشة .

 <sup>(</sup>٤) في ب: الأنصار.

<sup>(</sup>٥) في ب : ليس .

<sup>\*</sup> ذكر صدر الإسلام عبد القاهر التميمي في كتاب الفرق بين الفرق ص / ٣٥٠ ـ ٣٥١ ما نصه : 
ووقالوا بإمامة علي في وقته وقالوا بتصويب علي في حروبه بالبصرة وبصفين وبنهروان وقالوا 
بأن طلحة والزبير تابا ورجعا عن قتال علي لكن الزبير قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع 
بعد منصرفه من الحرب ، وطلحة لما هم بالانصراف رماه صروان بن الحكم ـ وكنان من 
أصحاب الجمل ـ بسهم فقتله .

وقالوا : إن عائشة رضي الله عنها قصدت الإصلاح بين الفريقين فغلبها بنو ضبة والأزد على رأيها وقاتلوا علياً دون إذنها حتى كان من الأمر ما كان .

<sup>(</sup>٦) الحشر: ١٠ .

وقد كثرت المطاعن من المبتدعين في أئمة الصحابة والواجب على كل أحد أن يعتقد أنهم خير الناس وأفضلهم وقد نطق القرآن بعدالتهم وفضلهم حيث قال: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه (۱) ﴾ وغير ذلك من الآيات وشهد رسول الله عليهم وعدالتهم حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم (۲) .

وقال ﷺ (٤): «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (٥) » والواجب أن نترحم عليهم

رما يراد المعالم المعالم المعالم المعالم المحقق الفس

<sup>(</sup>١) التوبة ١٠٠، وفي ب نقص: والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه .

<sup>(</sup>٢) في ب: النبي عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) اخرجه احمد بن حنبل في مسنده ٢٧٦/٤ مسند النعمان بن بشير .

<sup>(</sup>٤) في ب: النبي عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) اخرجه احمد في مسنده ٦٣،٥٤،١١/٣ مسند ابي سعيد الحدري رضي الله عنه .

ليس في هـذا الحديث حجـة على أن معـاوية داخـل تحته لأن المـراد النبي بالاصحـاب الـسـابقـين الأولين وقد قاله النبي حينها بلغه الشجار الذي دار بين عبد الرحمن بن عوف وخــالد بن الــوليـد فسب خالد عبد الرحمن مما دعا النبي ﷺ أن يغضب لعبد الرحمن فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق احـدكم مثل احـد ذهباً ما بلغ مـد احدهم ولا نصيفـه وخالـد لم يكن من السابقين الأولمين حيث انه أسلم مؤخراً فإذا كان سيف الله لم يعد من هؤلاء فكيف معــاوية فبــان أن لا<sub>ل</sub>حجة . ثم إنــه ليس من سب الصحابــة القول إن مقــاتلي عــلي منهم بغــاة لأن هـذا نما صـرح بــه الحـديث بـالنسبـة لبعضهم وهم أهــل صفـين ، وقــد روى البيهقي في كتــاب الاعتقاد ص/١٩٦ بـإسناده المتصــل إلى محمد بن اسحــاق وهو ابن خبزيمة قــال : «وكل من نازع امير المؤمنين علي بن أبي طـالب في إمارتــه فهو بــاغ على هــذا عهدت مشــانخنا . وبــه قـال ابن ادريس يعني الشافعي رحمه الله انتهت بحروفهـا ، فلا يعــد ذكر مــا جاء في حـــديث البخاري سبأ للصحابة إلا ممن بعد عن التحقيق العلمي فليتفطن لذلك. ثم هـل نترك كـلام عمـار الذي ورد أن الجنــة تشتاق إليــه ، ونتبع كــلام زائــع جــاهــل . وأمــا من يعــارض هـــذا الحيديث المتواتــر بمثل مــا روي أنه ﷺ قال : و إذا ذكــر أصحــابي فــامسكــوا، فهــو بعيــد من التحقيق بعداً كبيراً لأن هــذا لم يثبت ، فكيف يجتج بـ في معارضــة حديث ثــابت متواتــر فقد روى حديث دويح عمار، اربعة وعشرون صحابياً . ومرادنــا من هذا الكــلام تبين إن عليــاً هِو الخليفة الواجب السطاعة ، وأن مخـالفيه بغـاة ، راهـع سعتا درت للعسر برب طبك فهذا لكمارم سامخنو و منى مجرضيت مدلدين دالسف قال حذا المحفق (مرتبع كارم رائع جاهل) من حو ا شقعبود ۱۹۰۱ بن تسبة ع مال دنه لانه لانه من كلاهذا لكماب

ونعتقد فضيلتهم ولا نخوض في تتبع مساوئهم بـل نتبع محاسنهم بالـذكـر والاقتــداء لأن الله تعـالى نسدبنا إلى ذلــك حيث قــال: ﴿والتــابعــين لهم بإحسان ﴾ .

ونسكت عما جرى في زمانهم ونفوض ذلك إلى الله تعالى\* لما<sup>(١)</sup> روي عن الـزهري رحمـه الله<sup>(٢)</sup> أنه قـال لما سئـل عن ذلـك قـال تلك دمـاء

\* لقد ذكرنا آنفاً أن الشيخ عبد القاهر ذكر قول العلماء بأن الإمامة لعلي في وقته وقالوا بتصويبه في حروبه بالبصرة وبصفين بالنهروان والأحاديث شاهدة بأمر علي بقتال هذه الفرق والتصريح بأن مواجهيه ظلمة وحديث ويح عمار بالجر على الإضافة وهو ابن ياسر تقتله الفشة الباغية خيرالأدلة والحجج وقد قال القاضي في شرح المصابيح : ويريد به معاوية وقومه انتهى ، وهذا صريح في نفي طائفة معاوية الذين قتلوا عمار رضي الله عنه في وقعة صفين وأن الحق مع علي رضي الله عنه وهم ومن الأخبار بالمغيبات يدعوهم أي عمار رضي الله عنه يدعو الفئة وهم أصحاب معاوية الذين قتلوا بوقعة صفين في الزمان المستقبل إلى الجنة أي إلى سببها وهو طاعة الإمام الحق ويدعونه إلى سبب النار ومقاتلته . قالوا وقد وقع ذلك في يوم صفين وعملم من دعاهم فيه إلى الإمام الحق ودعوه إلى النار ، وقتلوه فهو معجزة للمصطفى على وعلم من أعلام نبوته . وأما قول بعضهم المراد أهل مكة الذين عذبوه أول الإسلام فقد تعقبوه بالرد . قال القرطبي رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أثبت الأحاديث واصحها ولما لم يقدر معاوية على انكاره قال: انما قتله من اخرجه ، فاجابه على بأن رسول الله محقق إذن قتل معاوية على انكاره قال: انما قتله من اخرجه ، فاجابه على بأن رسول الله محقق إذن قتل معاوية حين أخرجه . قال ابن دحية وهذا من على إلزم مفحم لا جواب .

وقال الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة: أجمع علماء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن علياً كرم الله وجهه مصيب في قتاله لأهل صفين كما هو مصيب في أهل الجمل وأن الدين قاتلوه بغاة ظالمون له لكن لا يكفرون ببغيهم وقال الإمام أبو منصور في كتابه الفرق في بيان عقيدة أهل السنة أجمعوا أن علياً كرم الله وجهه كان مصيباً في قتال أهل الجمل طلحة والزبير وعائشة بالبصرة وأهل صفين . وقد روى البيهقي في السنن الكبرى الجمل طلحة والزبير وعائشة بالبصرة وأهل صفين . وقد روى البيهقي في السنن الكبرى المحمد الإسناد المتصل إلى عمار بن ياسر قال : لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا . وكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٥ / ٢٩٠ بروايات : وفي إحداها : ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق ، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه .

<sup>(</sup>١) في ب : عما .

<sup>(</sup>٢) في ب نقص: رحمه الله .

طهر الله عنها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا.

ونقول ما قال الله تعالى: ﴿ رَبْنَا اغْفَرَ لَنَا وَلَإِخُوانَنَا الذَّيْنَ سَبِقُونَا بِاللَّهِ مِا لَا يَعْدَ بِالْإِيمِانَ وَلَا تَجْعَلُ فَي قَلُوبُنَا غَلْا لَلْذَيْنَ آمنُوا رَبْنَا إِنْكُ رَوْوَفَ رَحِيمُ (١) ﴾ .

## مسألة:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لأن خطاب الشرع قد ورد بهما في قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر(١) ﴿ وقال سبحانه وتعالى(١) ﴿خد العفو وأمر بالعرف(١) ﴾ وقال ﷺ (٥): «لتأخذن على يد الظالم(١) » في قصة طويلة وقال أيضاً: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً (١)».

والدليل عليه إجماع الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العصر الأول إلى زماننا هذا حتى انكروا على الولاة والخلفاء من غير نكير عليهم وإذا (^) ثبت أنه واجب فهو من فروض الكفايات وإذا (٩) قام به واحد سقط الفرض عن الباقين ولا يختص ذلك بالأثمة بل لآحاد الرعية

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب : وقال تعالى .

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) في ب: عليه السلام.

 <sup>(</sup>٦) آخرجه ابو داود من سننه كتاب الملاحم: باب الامر والنهي : عن عبد الله بن مسعود
 رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم: باب اعن اخاك ظالماً أو مظلوماً: عن أنس
 ابن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) في ب : فإذا .

<sup>(</sup>٩) في ب: ماذا .

القيام به بالقول والفعل ما لم يؤول(١) الأمر فيه إلى نصب قتسال فيترك بسبب الفتنة وإنما يجوز ذلك فيما هو مقطوع بتحريمه يدركه الخاص والعام(٢).

فأما من<sup>(٣)</sup> كان مجتهداً فيه فالأمر فيه<sup>(٤)</sup> إلى الأثمة والله تعالى<sup>(٥)</sup> الموفق<sup>(٦)</sup> للصواب وإليه المرجع والمآب وهو حسبي ونعم الوكيل.

تمت (٧) الغنية في أصول الدين تصنيف الإمام جمال الدين أبي سعيد عبد الرحمن بن المأمون المتولي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) في ب: ينتهي .

<sup>(</sup>٢) في ب: المعام والخاص .

<sup>(</sup>٣) في ت ; ما .

<sup>(</sup>٤) في ب: به .

<sup>(</sup>٥) في ب: نقص كلمة (تعالى).

<sup>(</sup>٦) الى هنا نسخة ب تنتهي .

<sup>(</sup>٧) في ب: تم الكتاب بحمد الله الملك الوهاب ومنه... والصلوات على خير خلقه محمد وآله أجمعين. وقع الفراع في عشر اول من شوال من تسعين وخمسمائة على يد العبد الضعيف المحتاج الى فضل الله تعالى اسماعيل بن يحيى بن صالح المتفقة رزقه الله علماً نافعاً وادباً كاملاً يا رب العالمين.

## الفهارس

- ـ فهرس الآيات
- ـ فهرس الأحاديث
  - ـ المصادر
- \_ الفهرس الموضوعي

# فهرس الآيات

| الصفيحة  | رقم الآية  | الآية                      |
|----------|------------|----------------------------|
|          |            | سورة البقرة                |
| 14.      | ٧          | ختم الله على قلوبهم        |
| ٠٢١      | 4 £        | لئن لم تفعلوا              |
| 1.1      | 24         | وأقيموا الصلاة             |
| 17.      | ۱۲۸        | ربنا واجعلنا مسلمين لك     |
| ۱۷٤      | 124        | وماكان الله ليضيع إيمانكم  |
| ٦٧       | 175        | وإلهكم إله واحد            |
| 1 7 7    | <b>FAY</b> | لها ما كسبت                |
|          |            | سورة آل عمران              |
| ٧٦       | ٧          | فیه آیات متشابهات          |
| 107      | 47         | أنى لك هذا                 |
| ۷٥       | ٥٥         | إني متوفيك ورافعك اليّ     |
| 17777    | 144        | وجنة عرضها                 |
| 177      | 140        | ومن يغفر الذنوب إلا الله   |
| 178      | ۱۷۳        | فزادهم إيماناً             |
| 109      | 110        | كل نفس ذائقة الموت         |
|          |            | سورة النساء                |
| ٤ ۵      | 47         | واعبدوا                    |
| ۱۷۱ ، ۲۷ | ٤٨         | إن الله لا يغفر أن يشرك به |
| ۱۳٤      | ٧٨         | إن تصبهم حسنة يقولوا       |
| 14.8     | <b>٧</b> ٩ | ما أصابك من حسنة           |

| ومن يقتل مؤمنا                                              | 94    | 171  |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|
| رس ما الله عليها<br>بل طبع الله عليها                       | 100   | 14.  |
| ہیں ہیں۔<br>رسلا مبشرین ومنڈرین                             | 170   | ٤٥   |
| رمدر الله يشهد بما أنزل إليك<br>لكن الله يشهد بما أنزل إليك | 177   | 94   |
| سورة المائدة                                                |       |      |
| يحكم ما يريد<br>يحكم ما يريد                                | 1     | ۸٧   |
| وجعلنا قلوبهم قاسية                                         | ۱۳    | 14.  |
| انما جزاء الذين بحاربون                                     | 44    | 110  |
| تعلم ما في نفسي                                             | 117   | ۸١   |
| " کی کی سورة الانعام                                        |       |      |
| وجعلنا على قلوبهم اكنة                                      | 40    | 14.  |
| قل هو القادر على أن يبعث<br>قل هو القادر على أن يبعث        | 70    | ٨٥   |
| عالم الغيب والشهادة                                         | ٧٣    | ۸٥   |
| لاتدركه الأبصار                                             | 1.4   | 180  |
| من يرد الله أن يهديه                                        | 140   | 149  |
| سيقول الذين أشركوا<br>سيقول الذين أشركوا                    | ١٤٨   | ۱۳۳  |
| ميسون الدين المرحود<br>هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة     | 101   | 110  |
| سورة ا <b>لاعراف</b><br>سورة الاعراف                        |       |      |
|                                                             | 188   | 187  |
| لن تراني<br>فإن استقر مكانه                                 | 124   | 127  |
| قان استقر مماند<br>وإذ نتقنا الجبل فوقهم                    | 171   | 179  |
| ·                                                           | ۱۷۸   | 1 79 |
| من يهد الله فهو المهتدي                                     | ۱۸٤   | ٥٣   |
| أُولُم يتفكر<br><b>سورة التوبة</b>                          | 7     |      |
| فأجره حتى يسمع كلام الله                                    | ٦     | ۸٩   |
|                                                             | 1 + 5 | ۱۷۷  |
| وهو الذي يقبل التوبة                                        | •     | -    |
|                                                             |       |      |